

A.U.B. LIBRANA

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT





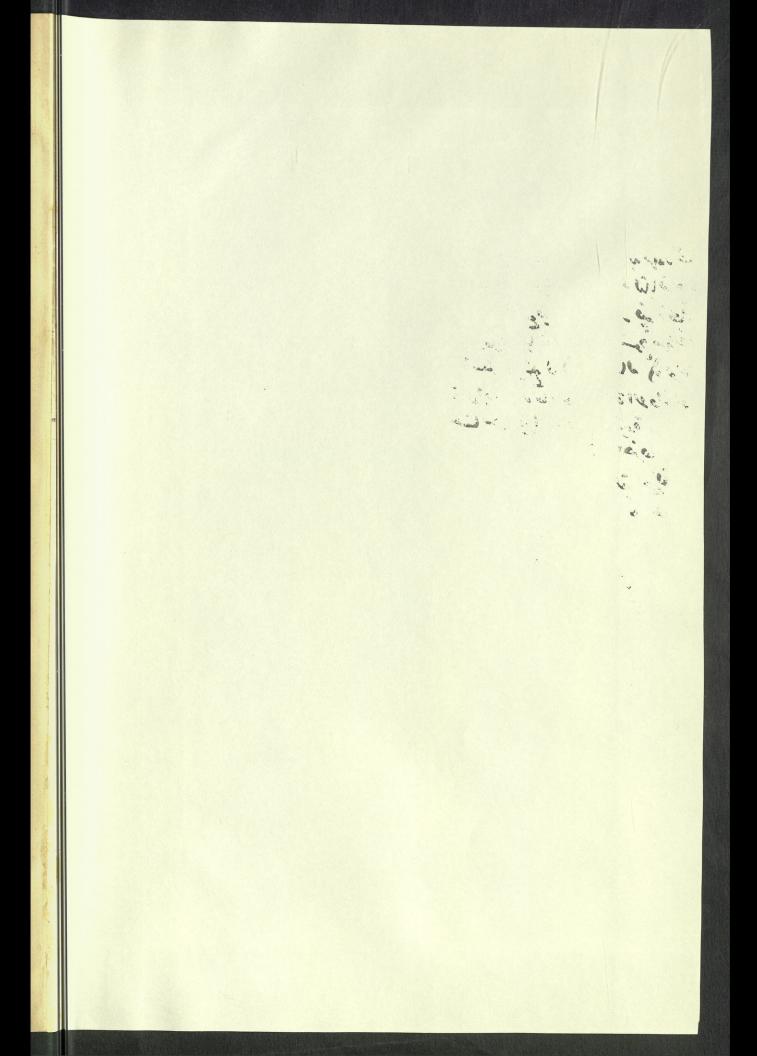

CA 349.297 Sh52rA C.1

### ڪتاب

رسالة الامام أبى عسدالله محدين ادريس الشافعي
رجده الله فى أصول الفقة برواية الرسع
ان سلمان المرادى عنه تعمدهما
الله بالرجدة والرضوان
وأسكنهما فسج

تمال ابو توركت عبدالرحن مهرالي الت فعى وحرشات ان يضع لدك با فيرمعان التحقيل الأخسار في وحريق الأخسار في وحريق الأخسار في وحريق الناسخ واغذ في مرافقات والحدث فوري لدكتاب الور المعقدة الدينا الوول عقدة الدينا أوجوا الورد عقدة الدينا أوجوا في الما أحمد الما المورد عقدة الدينا الما المورد عقدة الدينا الما المورد عقدة الدينا المورد عقدة المناسخة المناس

قال قرائد الرسام على المالي المرسود في المر

(طبعت)

على نفقة حضرة العالم الفاضل الحسيب النسيب صاحب العزة السيد أحد بل الحسيني المحامى الشهير بلغه الله مناه ووفقه لما يحبه ويرضاه

(الطبعة الاولى). بالمطبعة الكبرى الاميريه بيولاق مصر المحمية سنة ١٣٢١ هجريه



(۱) أخبرنا أبوعلى الحسن بن حبيب بن عبد الملك بدمشق سنة سبع وثلاثين وثلثمائة قال أخبرنا الربيع بن سلمان المرادى قال أخبرنا الامام محمد بن ادريس بن العباس ابن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن عبد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف رضى ألله تعالى عنه وأرضاه فقال

الجدلله الذى خلق السهوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم بعدلون والجدلله الذى لا يؤدى شكر نعمه من نعمه الا بنعمة منه توجب على مؤدى ماضى نعمه بأدائم انعمة حادثه يجب عليه شكره مها ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذى هو كاوصف نفسه وفوق ما يصد بحدا كثيرا كاينبغي لكرم وجهه وعز حلاله وأستعينه استعانة من لاحول اله ولا قوة الا به وأستعينه استعانة من لاحول اله ولا قوة الا به وأستعينه بهداه الذى لا يضل من أنع به علمه وأستعفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديت و بعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا يحيه منه الاهو وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك اله وأن سيدنا مجدا عده ورسوله بعثه والناس منفان (أحدهما) أهل كتاب بدلوا من أحكامه و كفروا بالله فافتعلوا كذيا صاغوه بألسنتهم فلطوه بحق الله الذى أنزل الهم فذكر تبارك وتعلى لنبه صلى الله تعالى عليه

(۱) رأينابعض نسخ الرسالة مشتملاعلى سندمن رووهاعن الحسن بن حسب المذكور ونصه سمع الرسالة بكالهاعلى الشيخ أي بكر محد بن على بن محد بن موسى السلمى الحداد بسماعه من أبى القاسم تمام بن محد الرازى وعد دار حن بن عرائشيانى بسماعه مامن أبى على الحسن بن حد الملك أخبرنا الرازى وعد دار حن بن عرائشيانى بسماعه مامن أبى على الحسن بن عد الملك أخبرنا الرازى وعد دهمة الله بن أجد بن محد الاكفانى وطاهر بن بركات الخشوعي وعربن أبى الحسن الدهستانى بقراء ته والسماع في الأصل بخطه في حادى الاولى سنة ستين وأر بعائمة اله كنمة مصححه الدهستانى بقراء ته والسماع في الأصل بخطه في حادى الاولى سنة ستين وأر بعائمة اله كنمة مصححه عدد المحدد المحدد

وسلمن كفرهم فقال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهومن الكتاب ويقولون هومن عندالله وماهومن عندالله ويقولون على الله الكذب وهم يعلون غمقال عزذكره فو بل الذين بكتبون الكتاب بأيديهم غم بقولون هذا من عند الله النشر واله عُمّا قلسلا فو يل الهم مما كتنت أمديم موويل لهم مما يكسمون وقال تمارك وتعالى وقالت المهودعر براين الله وقالت النصارى المسم ان الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤن قول الذين كفر وامن قبل قاتلهم الله أني يؤفكون اتحذوا أحسارهم ورهبانهم أربايا من دون الله والمسيح بن مريم وماأم روا الالمعمد واالها واحدا لااله الاهوسمانه عمايشركون وقال تسارك وتعالى ألمر الى الذين أوتوانصدامن الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون للذبن كفرواهؤلاءأهدى من الذبن آمنواسبملا أولئك الذبن لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحدله نصرا (وصنف) كفروا بالله فابتدعوا مالم يأذن به الله ونصوا بأيديهم محارة وخشما وصورا استحسنوها ونبزوا أسماءافتعلوها ودعوها آلهةعمدوها فاذااستحسنواغمماعمدوامنها ألقوه ونصوا بأبديهم غسره فعمدوه فأولئك العرب وسلكت طائفة من العجم سبلهم في هذا وفي عبادة مااستحسنوامن حوت ودابة ونحم ونار وغيره فذكرالله عز وحل لنبيه صلى الله تعالى علمه وسلم حوايا من حواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف في حل ثناؤه عنهم قولهم اناوحدنا آ باعناعلي أمة وانا على آ نارهم مقتدون وحكى تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوالاتذرن آلهتكم ولاتذرن وداولاسواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقدأضلوا كثيرا وقال تعالى واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقانبيا اذقال لاسه ماأبت لم تعمد مالا يسمع ولا يعمر ولا يغنى عنك شما وقال والعلم منا أبراهم اذقال لاسم وقومهما تعمدون قالوانعمدأصناما فنظل لهاعا كفين قالهل يسمعونكم اذتدعون أوينفعونكم أويضرون وقال فيجاعتهم يذكرهممن نعمه و يخبرهم ضلالتهم عامة ومنة على من آمن منهم واذكروا نعمة الله علم لاذ كنتم أعداء فألف سرقاو بكم فأصحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاحفرة من النار فأنق ذ كممنها كذلك سن الله الكم آبانه لعلكم م تدون (قال الشافعي) فكانوا قبل انقاذه اياهم بمحمدصلي الله تعالى علمه وسلمأهل كفرفي تفرقهم واحتماعهم لجعهم أعظم الامور الكفر باللهوا بتداع مالم بأذن به الله تعالى الله عما يقولون علوا كسرا لااله غيره سيحانه و بحمده رب كل شي وخالقه من حيَّمهُ م الله عمامالة عاملا قائلا بسخط ربه مندادامن معصنته ومن مات فكاوصف قوله وعمله صارالى عذامه / فلما للغ الكتاب أحله فيم قضاء الله باظهاردينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصته التي لم رض فتح أبواب سموانه رحمته كالم يزل محرى في سابق علم عند نزول قضائه في القرون الخالسة قضاؤه فاله تمارك وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فيعث الله النسين مشرين ومنذرين فكان خيرته المصطفى لوحمه المنتخب لرسالته المفضل على جمع خلقه بفتح رجمه وختم نتقته وأعم ماأرسل مع سل قىله المرفوعذكرهمعذكره في الاولى والشافع المشفع في الآخرى أفضل خلقه نفسا وأجعهم اكل خلق رضه فى دين ودنما وخيرهم نسساودارا مجداعمده ورسوله صلى الله تعالى علىه وسلم و رحم وكرم وعرقفا خلقه نعمة للخاصة والعامة والنفع فى الدين والدنيابه فقال لقدحاء كمرسول من أنفسكم عزيز علمه ماعنتم حريص علمكم بالمؤمنين رؤف رحيم وقال لتندرأم القرى ومن حولها وأم القرى مكة وفهاقومه وقال وأنذر عشيرتك الاقربين وقال وآنه لذكر لأولقومك وسوف تستاون (قال الشافعي) أخبرنا سفيان سعينةعن اسأبي نحيم عن مجاهد في قوله وانه لذكرال ولقومك قال يقال بمن الرجل فيقال من العرب فيقال من أي العرب فيقال من قريش (قال الشافعي) رضي الله تعالى عنه وماقال مجاهدمن هذابين فى الا مةمستغنى فيه التنزيل عن التفسير فص الله جل ثناؤه قومه وعشيرته الاقربين في النذارة وعم الخلق مهابعدهم و رفع بالقرآن ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم م

خصقومه بالنذارة اذبعثه فقال وأنذرعشيرتك الاقربين وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال بابني عبد مناف ان الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنتم عشيرتي الاقربون (قال الشافعي) أخبرنا سفيان سعينة عن اس أبي نجيم عن مجاهد في قوله ورفعنالك ذكرك قاللاأذ كرالاذ كرت معى أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد ارسول الله (قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه بدينى والله تعالى أعلمذ كره عند الاعان مالله والاذان و يحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصة فصلى الله على نبينا مجد كلاذ كره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلى الله تعالى عليه في الاولين والا خرين أفضل وأكثر وأزكى ماصلى على أحدمن خلقه وزكاناوإياكم بالصلاة عليه أفضل مازكى أحدامن أمته بصلاته عليه والسلام عليه ورجة الله وبركاته وجزاه الله تعالى عناأفضل ماجزي مرسلاعن أرسل اليه فانه أنقذنا بهمن الهلكة وجعلنا من خيرامة أخرجت الناس دائنين بدينه الذى ارتضى واصطفى بهملائكته ومن أنع به عليه من خلقه فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولابطنت نلنام احظافى دين ودنما أودفع ماعنامكروه فيهماوفي واحدمنهما الأومجد صلى الله تعالى عليه وسلم سبها القائد الى خبرها الهادى الى رشدها الذائد عن الهلكة وموارد السوء فىخلاف الرشد المنبه الاسباب التي تورد الهلكة القائم بالنصيعة في الارشاد والانذار فيها فصلى الله تعالى على سيدنا مجدوعلى آل مجد كاصلى على الراهيم وآل الراهيم انه حمد محمد [ وأنزل علمه كتابه فقال وانهلكاب عزيز لايأته الباطل من بين يديه ولامن خلف تنزيل من حكيم حمد فنقلهم به من الكفر والعي الى الضاء والهدى و بن فيه ماقد أحل (١) منا التوسعة على خلقه وما حرم لما هوأ على به من حظهم فى الكف عنه في الا خرة والاولى وابتلى طاعتهم بأن تعمدهم بقول وعمل والمساك عن محارم حماهموها وأثابه معلى طاعته من الخلود في حنته والنصاة من نقمته ماعظمت به نعمته حل ثناؤه وأعلهم مأأوجب على أهل معصيته من خلاف مأأوجب لاهل طاعتمه ووعظهم بالاخبارعن كان قبلهم عن كان أكثرمن م أموالاوأولادا وأطول أعمارا وأحدا المارا فاستمعوا بخسلاقهم فحماة دنماهم (٢) فا رفتهم عندنز ول قضائه مناياهم دون آمالهم ونزلت بهم عقو بته عندانقضاء آجالهم ليعتبروا (٣) فى أنف الاوان ويتفهموا يحلمة التسان وينتهوا قبل رسن الغفلة و يعملوا قبل انقطاع المدة حين لابعت مذنب ولاتؤخذ فدية وتحدكل نفس ماعلت من خسر محضرا وماعلت من سوء تود لوأت بنهاو بينة أمدانعمدا فكل ماأنزل الله حل ثناؤه في كتابه رجة وجمه عله من عله و حهله من حهله لابعلم من حهله ولا يحهل من علمه والناس في العلم طمقات مواقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به فقعلى طلبة العلم الوغفاية حهدهم في الاستكثار من عله والصبرعلي كل عارض دون طلبه واخلاص النية تله تعالى في استدراك عله نصاوا ستنماطا والرغمة الى الله تعالى في العون علمه فانه لا بدرك خبر الا بعونه فانمن أدرك علم أحكام الله عزوحل في كتابه نصاواستدلالا ووفقه الله تعالى القول والعمل عاعلم منه فاز بالفضلة في دينه ودنماه وانتفت عنه الريب ونورت في قلمه الحكمة واستوح في الدين موضع الامامه فنسأل الله تعالى المسدئ لناسعه قبل استعقاقها المدعها علمنامع تقصيرنا في الاتمان على ماأوجب به من شكره مها الجاعلنا في خرامة أخرجت الناس أن ير زقنا فهما في كتابه ثم في سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وقولا وعملا يؤدى به عناحقه و يوحب لنابا فله مزيده (قال الشافعي) رجه الله تعالى فليست تنزل ما حدمن أهل دين الله فازلة الاوفى كتاب الله حل ثناؤه الدليل على سبيل الهدى فيها قال الله تعالى كتاب أنزلناه المك لتخرج الناس من الطلبات الى النور ماذن وبهم الى صراط العزير الجيد وقال وأنز لناالمك الذكراتيين الناسمانزل المهم ولعلهم يتفكرون وقال ونزلنا علمك الكتاب تبمانا لكل شئ وهدى ورجة و بشرى السلن وقال وكذلك أوحسنا المكروحامن أمن ناما كنت تدرى ما الكتاب

(۱) قوله مناهومصدر من عن مفعول لاجله (۲) قوله فا زفتهمأى أعلتهم كافى كتب اللغة (۳) قوله فى أنف الاوان الانف بضمتين أى فيما يستقبل منه كتبه معهمه

ولاالايمانولكنجعلناه نورانهدى بهمن نشاء من عبادنا وانك لتهدى الى صراطمستقيم صراط الله الآية

(قال الشافعي) رجه الله تعلى السان اسم حامع لمعان مجتمعة الاصول متشعبة الفروع فأقل مافي تلك المعانى المجتمعة المتشعبة أنها سان لمن خوطب مهامن نزل القرآ ن بلسانه متقاربة الاستواءعنده وان كان بعضهاأشد تأكد سان من بعض ومختلفة عندمن محهل لسان العرب (قال الشافعي) فماع ماأبان الله خلقه في كتابه عما تعددهم به لمامني من حكمه حل ثناؤهمن وحوه فنها ماأنانه خلقه نصامثل جلفرائضه فىأن علهم صلاة وزكاة وجاوصوما وأنه حرم الفواحش ماظهرمنها ومابطن ونصالزنا والخروأ كل الميتة والدم ولحم الخنزير وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك يما بين نصا ومنها ماأحكم فرضه بكاله وبين كمف هوعلى لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مثل عدد الصلاة والزكاة و وقتهما وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه ومنهاماس ترسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مماليس لله عز وجل فيهنص حكم وقدفرض اللهعز وحلفى كتابه طاعةرسوله والانتهاء الىحكمه فن قبل عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيفرض الله حل ثناؤه قبل ومنها ما فرض الله على خلقه الاحتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم فى الاجتهاد كالبتلى طاعتهم في غيره مم افرض علمهم فانه يقول حل ثناؤه ولناوز كم حتى نعلم المحاهدين منكم والصابرين ونبلوأ خباركم وقال تعالى وليبتلى الله مافى صدوركم وليمعص مافى قلوبكم وقال عسى ربكم أن بهلا عدو كم ويستخلفكم في الارض فسنظر كمف تعملون (قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه فوحههم بالقبلة الى المسحد الحرام فقيال لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قسلة ترضاها الآية وقال ومن حمث خرجت فول وحهك شطر المسجد الحرام وإنه للحقمن ربك الى قوله ائلا يكون الناس عليكم حمة (قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه فدلهم الله جل ثناؤه اذاغابواعن عين المسحد الرامعلى صواب الاحتهاد يمافرض علمهممنه بالعقول التي وكستفهم الممزة سنالاشماء وأضدادهاوالعلامات التي نصالهمدون عن المسحد الحرام الذي أمرهم التوجه شطره فقال وهوالذى جعل الكم النحوم لتهتدوا بهافى ظلمات البروالحر وقال وعلامات وبالنحمهم بهتدون (قال الشافعي) رجمه الله تعمالي فكانت العلامات حمالا والمسلاومهار افهاأر واحمعروفة الاسماءوانككانت مختلفة المهات وشمس وقرونحوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك ففرض عليهم الاجتهاد بالتوحه شطر المسحد الحرام عادلهم علمه مماوصفت فكانواما كانوامحتهد ينغمر مزايلينأ مره حل ثناؤه ولم يحعل الهم اذاغابت عنهم عين المسعد الحرام أن يصلوا حمث شاؤا وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال أيحس الانسان أن يترك سدى والسدى الذى لا يؤمرولا بنهى (قال الشافعي رضى الله تعالى عنه وهذا يدل على أنه ليس لاحددون رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أن يقول الابالاستدلال ماوصفت في هذاوفي العدل وفى جزاء الصدولا يقول ما استحسن فأن القول عا استحسن شئ محدثه لاعلى مثال سبق (١) ومنه مادل الله تبارك وتعالى خلقه على الحكم فيه ودلهم على سبل الصواب فيه في الظاهر فو جههم القبلة الى المسعد الحرام وحعل لهم علامات مهدون بهافي التوجه المهوأمرهمأن يشهدواذوى عدل والعدل أن يعل بطاعة الله عروحل فكان لهم السميل الى علم العدل والذى يخالف وقدوضع هذافى موضعه وقدوصفت حلامنه رحوت أن تدل على مأو راءها يماف منال معناهاانشاء الله تعالى

﴿ بابالسان الاول ).

(قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه قال الله تبارك وتعالى في المتع فن تمتع بالعرة الى الحج في استيسر

12

13

16

(۱) قوله ومنه مادل الىقوله فى التوجه اليه ساقط من بعض النسخ التى بيدنا كتبه مصححه

4

من الهدى فن لم يحد فصام ثلاثة أيام في الحج وسعة اذار جعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسحد الحرام فكان بيناء ندمن خوطب هذه الآية أن صوم الشلاثة في الحج والسمعة في المرجع عشرة أيام كاملة ثم قال الله تسارك وتعالى تلك عشرة كاملة فقال وواعد ناموسى واحتملت أن يكون أعله مان ثلاثة اذا جعت الى سمعة كانت عشرة كاملة وقال وواعد ناموسى ثلاثين أهد وأعمناها بعشر فتم ممقات ربه أربعين ليلة فكان بيناعند من خوطب بده الآية تتمل ثلاثين أوعشرا أربعون لدلة وقال الشافعي رجه الله تعمر كانت أربعين وان تكون زيادة في التسين ما حملت الآية وقال الله عند وجل كتب عليدكم الصمام كما كتب على الذين من قبلكم ما الشافعي وعن المحكم تقون أيامامعد ودات فن كان منكم من بينا أنه في المدى والفرقان في شهدمنكم الشهر فليصمه ومن الذي أنزل فسه القرآن هدى الناس و بينات من الهدى والفرقان في شهدمنكم الشهر فليصمه ومن كان من يصافح على سفر فعد تدةمن أيام أخر وقال شهر والشهر على مناس و كان في كان من وقد يكون ثلاثين وتسعاوع شرين فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيين وكان في الهدلين وقد يكون ثلاثين وتسعاوع شرين فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيين وكان في المدلين وقد يكون ثلاثين وتسعاوع شرين العشر أن تكون زيادة في التبيين لانهم لم يز الوا يعرفون بهذا العدد وجاعه كالم برالوا يعرفون شهر رمضان العدد وجاعه كالم برالوا يعرفون شهر رمضان

### (بابالسان الثاني)

(قال الشافعي) رضى الله عنه قال الله تبارك و تعالى اذا قتم الى الصلاة فاغساوا و حوهكم وأبديكم الى المرافق وامس عنوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعمين وان كنتم جنما فاطهر وا وقال ولاحنما الاعابرى سيل حتى تغتساوا (قال الشافعي) رضى الله عنه فأتى كتاب الله عن وجل على الممان في الوضوء دون الاستماء بالحضاء الاستماء بالحضاء المن الخسل من الجنابة ثم كان أقل غسل الوجه والاعضاء من قرمة واحتمل الاعضاء أكثر منها فستن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوضوء من وتوضأ ثلاث افدل على ان أقل غسل الاعضاء يجزى وأن أقل عدد الغسل واحدة واذا أجرأت واحدة فالثلاث اختيار ودلت السنة على أنه يحزى في الاستماء ثلاثة أحجار ودل الذي صلى الله تعالى عليه وسلم على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل وأن يكون اداخلين ودل على أن الكعيين والمرفقين عمايغسل لان الاته تعالى عليه ويلا عقاب من النار دل على انه غسل لامسم في الغسل فلما قال رسول الله تعالى عنه وقال الله تبارك وتعالى ولا يو يه لكل واحد منهما السدس مما ترك في النسافعي) رضى الله تعالى عنه وقال الله تبارك وتعالى ولا يو يه لكل واحد منهما السدس من بعد وصية يوصى بها أودين وقال ولكم نصف ما ترك أن أو وحكم ان كان لهن ولد فان كان لهن ولد فان كان الهن ولد فان كان المن وغيره ثم كان الله على المنه وله الشعني النه ولد فان كان المن وكون بعد الوصية والدين فدل الخبر على أن الاسلام عدم والمنافقة والدين في ما له الشعني المنافقة وله المنافقة وله الشعني المنافقة وله وله النه ولد وله ولدو و وله والدين في في النه على المنافقة وله ولم المنافقة وله ولم المنافقة وله المنافقة ولم المنافقة وله ولم المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولما المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولمنافقة ولما المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولم المنافقة ولما المنافقة ولما المنافقة ولمنافقة ولما المنافقة ولم المنافقة ولما المنافقة ولما المنافقة ولما المنافقة ولما المنافق

### ﴿ باب البيان الثالث ﴾

(قال الشافعي) رضى الله عنه قال الله تمارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابام وقويًا وقال وأقموا الصلاة وآنوا الزكاة وقال وأغوا الحج والعمرة لله ثم بين على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم عددما فرض من الصلوات ومواقبتها وعدد الزكاة ومواقبتها وكيف على الحج والعمرة وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتتفق ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة

### ﴿ راب البيان الرابع ﴾

### ﴿ باب البيان الخامس)

(قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهل شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا و جوهم مشطره وشطره الحرام وحيثما كانوا أن يولوا و حوههم مشطره وشطره جهته في كلام العرب اذا قلت اقصد فطركذا معروف أنك تقول اقصد قصد عين كذا يعنى قصد نفس كذا وكذلك تلقاءه جهنه أى استقبل تلقاءه وجهته وان كلها بمعنى واحدوان كانت بألفاظ مختلفة

قال خفاف بن ندبة ألامن مبلغ عمر ارسولا \* وما تغنى الرسالة شطر عمر و وقال ساعدة بن جوية أقول لام زنباع أقبى \* صدور العيس شطر بني تمم وقال الشاعر العينين محسور وقال الشاعر وقد أطلكم من شطر ثغركم \* هول له ظلم بغشاكم قطعا

(قال الشافعي) رجمه الله تعالى بريدتلقاء هابصر العيندين و نحوها تلقاء جهتها وهذا كله مع غيره من أسطر الشي فصد عن الشي اذا كان معاينا في الفياصواب واذا كان مغيبا في الاحتهاد والتوجه اليه وذلا أكثر ما عكنه فيه وقال الله عز وجل حعل لكم النحوم لته تدوا بهافي ظلمات البر والبحر وقال وعلامات و بالنجم هم بهتدون فلق لهم العلامات ونصب لهم المستعد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا السيه واغمات و كلامات وكل هذا سان و نعمة منه عز وحل وقال تبارك وتعالى وأشهد واذوى عدل منكم وقال بمن العلامات وكل هذا سان و نعمة منه عز وحل وقال تبارك وتعالى وأشهد واذوى عدل منكم وقال بمن ترضون من الشهداء وأمان أن العدل العامل بطاعته فن رأوه عاملا بها كان عدلا ومن على خلافها كان خلاف العدل وقال عز وحل لا تقتلوا الصدوأ نتم حرم ومن قتله منكم متعدا فراء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعمة فكان المشراع النهم على الله تعالى علمه وسلم على أقرب المنساء شهامن الدن فنظر نا الى ماقتل من ذوات الصدراى من كان من النعم أقرب منه شمافد ينا منه المنساء شهامن المدن فنظر نا الى ماقتل من ذوات الصديدا على النام النعم أقرب منه شمافد ينا من ولم يحتمل المناح النعم القيمة في اله منسل في البدن من النعم المن النعم القيمة في اله منسل في البدن من النعم الامستكر ها باطنا فكان الظاهر الاعم ولم يحتمل المنسلة من النعم القيمة في اله منسل في البدن من النعم الامستكر ها باطنا فكان الظاهر الاعم ولم يحتمل المنسلة من النعم القيمة في اله منسل في البدن من النعم المستكر ها باطنا فكان الظاهر الاعم

23

أولى المعنسن بها وهذا الاحتهاد الذي يطلمه الحاكم بالدلالة على المثل أوهذا الصنف من العلم داسل على ماوصفت قبل هذاعلى أنايس لاحداً من يقول في شئ حل ولاحرم الامن جهة العلم وجهة العلم اللبرفى الكتاب أوالسنة أوالاجاع أوالقياس ومعنى هذا الماسمعنى القياس لائه يطلب فسه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل والقماس ماطلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أوالسنة لانهماعلم الحق المفترض طلمه كطلب ماوصفت قبله من القبلة والعدل والمثل وموافقته تكون من وجهين أحدهماأن يكون الله أورسوله حرم الشئ منصوصا أوأحله لعنى فاذاوحدناما في مثل ذلك المعنى فما لمينص فيه بعينه كتاب ولاسنة أحالناه أوحرمناه لانه في معنى الحلال أوالحرام ونحد الشي بشبه الشي منه والشئ من غيره ولا نحد شمأ أقرب به شهامن أحدهما فنلحقه بأولى الاشياء شهابه كاقلنافي الصدر (قال الشافعي رجهالله تعالى وفى العلم وحهان الاجاع والاختلاف وهماموضوعان فى غيرهذا الموضع ومن جاع علم كتاب الله العلم بأن جمع كتاب الله اعازل بلسان العرب والمعرفة سناسي حساسان الله ومتسوخه والغرض في تنزيله والادب والارشاد والاماحة والمعرف ة مالموضع الذي وضع الله مه نسبه من الامانةعنه فمماأحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه وماأراد محمسع فرآئضه ومن أرادأكل خلقه أم بعضه مدون بعض وما افترض على الناس من طاعت والانتهاء الى أمره مم معرفة ماضر فهامن الامثال الدوال على طاءته المسنة لاحتناب معصسته وترائ الغفلة عن الخط والازد مادمن نوافل الفضل فالواحب على العالمن أن لا يقولوا الامن حسث علموا وقد تكلم في العلم من لوأمسك عن بعض ما تكلم فسه منه كان الامساك أولى به وأقرب الى السلامة له انشاء الله تعالى فقال لى قائل منهم ان في القرآن عرسا وأعما ( قال الشافعي ) رضي الله عنه والقرآن بدل على أن لس في كتاب الله شي الابلسان العرب ووحدقائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليداله وتركاللسدلة عن حته ومسئلة غبره بمن خالفه و بالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لناولهم ولعلمن قال ان فى القرآن غير لسان العرب وقل ذاكمنه ذهب الى أن من القرآن عاصا عهل بعضه بعض العرب ولسان العرب أوسع الا استة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولانعله متحمط محمدع علمه انسان غريني ولكنه لابذهب منه شئعلى عامتها حتى لايكون موحودافهامن بعرفه والعلمه عندالعر كالعلمااسنة عندأهل الفقه لانعلم وحلاجع السننفلم يذهب منهاعلمه شئ فاذاجع علم عامة أهل العلم بهاأتي على السنن واذافرق علم كل واحدمنهم ذهب علمه الشيمنها عكانماذه على عمم الموحود اعتد عمره وهم في العلم طبقات منهم الحامع لا كثره وان ذهاعلم ومنهم الجامع لاقل مماجع غيره وليس قلل ماذهامن السنزعلي من جمع أكثرها دلملاعلى أن لا بطل علمعند غيرا هل طمقته من أهل العلم بل يطل عند نظر ائه ماذه علمه حتى يؤتى على جمع سنن رسول الله صلى الله علمه وسلم بأى هو وأمى فمنفرد حلة العلماء يحمعها وهم درجات فماوعوامها وهكذالسان العر بعندخاصها وعامتها لايذهب منهشي علمها ولايطلب عندغيرها ولانعله الامن قدله عنها ولا نشركهافه الامن اتبعهافي تعلمه منها ومن قبله منهافهومن أهل اسانها وانماصار غيرهممن غيرأهله بتركه فاذاصاراليه صارمن أهله وعلمأ كنراللسان في أكثر العرب أعممن علم أكثر السنن في أكثر العلاء فان فال فائل فقد منعدمن العممن سطق مالشي من لسان العرب فذلك يحتمل ماوصفتمن تعلهمنهم فانلم يكنعن تعلهمنهم فلانوحد ينطق الابالقليل منه ومن نطق بقليل منه فهو تمع العرب فيه ولايذكراذا كان اللفظ فيل تعلى أونطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قلل من اسان العرب كا (١) ما تفق القليل من ألسنة العم المتماينة في أكثر كالدمه امع تنافى ديارها واختلاف لسانهاوبعد (٢) الاواصر بنهاو بين من وافقت بعض لسانه منها فان قال قائل ما الحية في أن كل الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره فالحدة فيه كتاب الله قال الله تمارك وتعالى وما أرسلنامن رسول الابلسان

27

28

54

55

-16

(۱) قوله بانفقهو مضارع بمعنى يتفق الكن لم ندغم فيه فاء الافتعال بلقلبت حوفا لينا من جنس الحسركة قبلها وهي لغية أهل الحياز فهو موتفق ولغة غيرهم الادغام

(٢)الاواصر جع آصرة وهي الرحم والقسرابة كتبه مصححه قومه لسن لهم فان قال قائل فان الرسل قبل مجد صلى الله تعالى علمه وسلم كانو الرسلون الى قومهم خاصة وأنجداصلى الله تعالى علىه وسلم بعث الى الناس كافة قمل فقد محتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة وبكون على النياس كافة أن يتعلموالسانه أوماأ طاقوه منه ومحتمل أن يكون بعث بألسنتهم فان قال قائل فهل من دلسل على أنه دوث بلسان قومه عاصة دون ألسنة العجم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فالدلالة على ذلك بينة في كتاب الله عز وحل في غيرموضع فاذا كانت الالسنة مختلفة عالا يفهمه يعضهم عن بعض فلابد أن يكون بعضهم تمعالمعض وأن يكون الفضل في الاسان المتسع على التابع وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ولا يحوز والله تعالى أعلم أن يكون أهللسانه أتناعالاهل لسان غراسانه في حرف واحد بل كل لسان تسع للسانه وكل أهل دس قبله فعلمهم اتماع دسه وقد من الله تعالى ذلك في غيراً يه من كتابه قال الله عزد كره وانه لتنزيل رب العالمن نزل مه الروح الامن على قلمال لتكون من المنذرين بلسان عربي مسن وقال وكذلك أنزلناه حكاعر سا وقال وكذلك أوحسا المكقرآناعر سالتنذرأم القرى ومن حولها وقال تعالى حم والكتاب المين اناحملناه قرآ ناعر بالعلكم تعقلون (قال الشافعي)رجه الله تعالى فأقام حمته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ثمأ كدذاك أننني عنه حلوعز كل لسان غيرلسان العرب في آستن من كتابه فقال تمارك وتعالى ولفد نعلمأنهم يقولون اغما يعلم يشر اسان الذي يلحدون المه أعمى وهذالسان عرفي مسن وقال ولوجعلناه قرآناأعمالقالوالولافصلت آماته أأعمى وعربي (قال الشافعي) رجه الله تعالى وعرفناقدرنعه عما خصناله من مكانه فقال تعالى لقد حاء كم رسول من أنفسكم عز نرعله الا مة وقال هو الذي بعث في الامسن رسولامنهم الآية وكان بماعرف الله تعالى نسه عليه السلام من إنعامه عليه أن قال وانه لذكراك ولقومك فص قومه بالذكرمعه بكتابه وقال وأنذرعشير تك الاقربين وقال لتنذرأم القرى ومن حولها وأم القرى مكة وهي بلده وبلدقومه فعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة وقضي أن ينذروا بلسانهم العربي اسان قومه منهم خاصة فعلى كل مسلم أن يتعلمن لسان العرب ما بلغه حهده حتى يشهد بهأن لااله الاالله وحده لاشر يكله وان محداعده ورسوله ويتلوبه كتاب الله تعالى وينطق بالذكر فما افترض علمه من التكبر وأص به من التسبير والتشهد وغيرذلك وماازدادمن العلم باللسان الذي حعله الله لسان من ختم به نسوته وأنزل به أخركتمه كان خسراله كاعلمه وأن يتعلم الصلاة والذكرفها ويأتي الستوماأم باتمانه ويتوحه لماوحه ويكون تمعافها افترض علمه وندب المهلامتموعا (قال الشافعي) رجه الله تعالى واغما مدأت عما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرهم لانه لا يعلم من ايضاح جلعلم الكتاب أحدحهل سعة لسان العرب وكثرة وحوهه وجاع معانمه وتفرقها ومن علها انتفتءنه الشهالتى دخلت على من حهل السانها فكان تنسه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصعة للسلين والنصحة لهم فرض لاينمغى تركه أوادراك نافلة خبر لايدعها الامن سفه نفسه وترك موضع حظه فكان يحمع مع النصحة الهم قياما مايضاح حق وكان القيام مالحق ونصحة المسطين طاعة لله وطاعة الله حامعة للخبر (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال سمعت جربر انعدالله يقول بابعت الذي صلى الله تعالى عليه وسلم على النصم لكل مسلم وأخبر ناسفيان بن عيينة عنسميل سأبى صالح عن عطاء سير يدالله يعن عمم الدارى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصحة الدين النصحة قالوا لمن مارسول الله قال لله ولكما به ولنب هولا تمة المسلمن وعامتهم (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وانماخاط الله تكاله العرب بلسانها على ماتعرف من معانها وكان عماتعسرف من معانها انسباع اسانها وان فطرته أن مخاطب بالشي منه عاما ظاهر ابراد به العام الظاهر ويستغى بأول هذامنه عن آخره وعاماظاهرار ادبه العامو يدخله الخاص فيستدل على هذا بعض

( 7 - culls )

ماخوطب به فيه وعاماظاهر الراديه الخاص وظاهر العرف في سياقه أنه يراديه غيرظاهره وكل هذا موجود عله في أول الحكالم أووسطه أوا خره وتبدئ الشي من كلامها بين أول لفظها فيه عن آخره وتبدئ الشي من كلامها بين أقرل الفظها فيه عن أوله وتكلم بالشي تعرف بالمعين من كلامها بين آخر لفظها فيه عن أوله وتكلم بالشي تعرف بالأسماء الكثيرة وتسمى بالاسم الواحد المعانى الكثيرة وكانت هذه الوجوه التي وصفت الشي الواحد بالاسماء الكثيرة وتسمى بالاسم الواحد المعانى الكثيرة وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به وان اختلفت أسساب معرفته واضحة عندها ومستنكرة عند غيرها من حمل هدا من السائم الول الكاب وحاءت السنة فتكلف القول في علها تكلف ما يحمل بعضه ومن تكلف ما يحمل ومالم تثبته معرفت هكانت موافقت السواب ان وافقه من حيث ما يحمل بعضه والته تعلم وكان مخطئه على عمر معاني المناطق في الا يحمل علمه بالفرق بين الخطا والصواب فيه

## (باب بيان مانزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله اللصوص)

(قال الشافع) رجه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى خالق كل شئ فاعبد وه وهوعلى كل شئ وكيل وقال تسارك وتعالى خلق السموات والارض وقال ومامن دابة في الارض الاعلى الله رزقها فههذا في الأخاص فيه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكل شئ من سماء وأرض وذي روح وشعر وغير ذلك فالله تعالى خالقه وكل دابة فعلى الله رزقها و يعلم مستقرها ومستودعها وقال تبارك و تعالى ما كان لاهل المدينة ومن حوله ممن الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه وهذا في معنى الا يقالتي قبلها وانما أريد به من أطاق الجهاد من الرحال وليس لاحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي عليه الصلام أطاق الجهاد أولم يطقه فني هذه الا يقال المحدوم وقال تبارك وتعالى النبي عليه الصلام أطاق الجهاد أولم يقولون رساأ خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهكذا قول الله تعالى حتى اذا أتما أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما وفي هذه الأي يقد دالاتها مكثور بن وكانوا فيها أقل خصوص لان كل أهل القرية فهي في معناهما وفيها ومكنو وبن وكانوا فيها أقل خصوص لان كل أهل القرية عالى منها وفي القرية نظائم أهلها (قال الشافعي) وجه الله تعالى وفي القرية نظائم لهد المنافرة بهم خانوا فيها مكثور بن وكانوا فيها أقل (قال الشافعي) وجه الله تعالى وفي القرية نظائم لهد المنافرة بهم خانان شاء الله تعالى منها وفي السنة له نظائم موضوعة مواضعها

## ﴿ باب بيان مانز لمن القرآن عام الظاهر وهو يجمع العام والخاص).

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى اناخلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كمشعو با وقدائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم وقال عزوجل كتب على المسيام كاكتب على الذين من قبلكم العلكم تتقون أياما معدودات الى قوله فعدة من أيام أخر وقال عزوجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابم وقوتا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فيين في كتاب الله أن في ها تين الا يتين العمو والخصوص فاما العام منها فني قول الله تعالى اناخلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا فكل نفس خوط ست بهذا في زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقبله و بعد و تعلوقه من ذكر وأنثى وكله اشعوب وقبائل والخاص منها في قول الله تعالى ان أكرمكم عند الله أتقاكم لان التقوى اعمانكون على من عقلها وكان من أهلها من المالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم والاطفال الذين لم يبلغوا عقل التقوى منهم فلا يحوز أن يوصف بالتقوى وخلافه االامن

عفلهاوكان من أهلها أوخالفها فكان من غدر أهلها (قال الشافعي) رجمه الله تعالى والكتاب بدل على ماوصفت وفى السنة دلالة عليه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رفع القامعن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ والصبى حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهجي ذا التنزيل فى الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ من غلب على عقله ودون الحيض فى أمام حيضهن

## ﴿ باب سانمانزلمن الكتابعام الظاهر ويراديه كله الخاص ﴾

(قال الشافعي) رجمه الله تعالى قال الله تمارك وتعالى الذين قال لهم النياس ان النياس قد جعوا لكم فاخشوهم فرادهم عانا وقالوا حسبنا الله ونع الوكيل (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فاذا كانمن معررسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم ناساعير من جمع لهم من الناس وكأن الخيبر ون لهم ناساغير من جمع لهم وغيرمن معهمن جع علىه معه وكان الحامعون الهمناسا فالدلالة في الفرآن بينة عاوصفت من أنه انما جعلهم بعض الناس دون بعض والعلم محيط أن لم محمع لهم الناس كلهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولم يخسبرهم الناس كلهم ولم يكونواهم الناس كلهم والمنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفروعلى جمع الناس وعلى من بين جمعهم وثلاثة منهم كان صحيحافي لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس وانماالذىنقالوا لهمذلك أربعة نفرإن الناس قدجعوالك يعنون المنصرفين عن أحد وانماهم جاعة غير كثير من الناس الجامعون منهم غيرالحموع لهموالخبرون للحموع لهم غيرالطائفتين والاكثرمن الناس فى بلدانهم غيرالجامعين ولاالمجموع لهم ولا المخبرين وقال الله حل ثناؤه ما أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذيا باولوا جمعواله الآية (قال الشافعي) رحمه الله تعمالي فخرج اللفظ عام على الناس كلهم وبين عندأهل العملم بلسان العرب منهم أنه اعمار ادبه ذا اللفظ العام الخرج بعض النياس دون بعض لانه لا بحاطب به في الامن بدعو من دون الله الها آخر تعمالي الله عما يقولون علوا كميرا ولانفهممن المؤمنين والمغلوبين على عقولهم وغير المالغين من لايدعومعه الها وهنده في معنى الاكة قبلهاء ندأهل العلم باللسان والاكية قبلها أوضح عند غبرأهل العلم لكثرة الدلالات فها (قال الشافعي) قال الله تمارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والعام محيط ان شاءالله أن الناس كلهم لم يحضر واعرفة في زمان رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم و رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم المخاطب بهذا ومن معه ولكن صحيحامن كالام العرب أن يقال أفسفوا من حسث أفاض الناس يعنى بعض الناس (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها وهي عند العرب سواء والاكة الاولى أوضم عندمن محهل لسان العرب من الثانية والثانية أوضرعندهممن الثالثة وليس يختلف عندالعرب وضوح هذه الآيات معالان أقل السان عندها كاف من أكثره اغا بريدالسامع فهمقول القائل فأقل مايفهمه يه كاف عنده وقال الله سحانه وتعالى وقودها الناس والخارة فدل كتاب الله على أنه انحا أراد وقودها بعض الناس دون بعض لقول الله عنى وحل ان الذين سقت لهم مناالحسنى أولئك عنهام عدون

### ﴿ باب الصنف الذي سين سياقه معداه ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحراذ يعدون في السبت الى آخرالا من عشلتهم عن القرية الحاضرة البحر فلما قال اذيعدون في السبت الا يقدل على انه انما أراد أهل القرية لان القرية

لاتكون عادية ولافاسقة بالعدوان في السبت ولاغيره، وأنه انما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم عما كانوا بفسقون وقال عزوجل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة الى يركضون (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها فذكر قصم القرية فلماذكر أنها ظالمة بان السامع أن الظالم انماهو أهلها دون منازلها التي لا تنظم ولماذكر القوم المنشئين بعدها وذكر احساسهم البأس عند القصم أحاط العلم بانه انما أحس البأس من يعرف البأس من الادميين

## ﴿ باب الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره ﴾

قال الله تبارك وتعالى وهو يحكى قول اخوة بوسف لابهم موماشهدنا الا بماعلنا وما كناللغيب حافظ بن الى قوله وانالصادقون (قال الشافعي) رضى الله عنده فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تحتلف عندا هل العلم باللسان أنهم يخاطبون أباهم عسئلة أهل القرية وأهل العير لان القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم

## ﴿ باب مانز ل عاما فدلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص ﴾

قال الله عز وحل ولا بو يه الكل و احدمنهما السيدس الى قوله فان كان له اخوة فلا مه السدس وقال عز وحلولكم نصف ماترك أزواحكم انلم يكن لهن ولد فان كان لهن ولدفلكم الربع مماتر كن من بعد وصية يوصين بهاأودين ولهن الربع ماتركتم ان لم يكن لكمولد فان كان لكمولد فلهن المن ماتركتم فأمان أن الوالدين والازواج ماسمى في الحالات وكان عام المخرج فدلت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه اغا أريد به بعض الوالدين والمولودين والازواج دون بعض وذلك أن يحكون دين الوالدين والمولودين والزوحين واحداولا بكون الوارث منهما قاتلا ولامملوكا وقال من بعدوصية يوصى بهاأودين فأمان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الوصايام فتصربها على الثلث لا يتعدى ولاهل الميراث الثلثان وأمان أن الدين قسل الوصاما والمراث وأن لاوصمة ولامراث حتى يستوفى أهل الدين دينهم ولولاد لالة السنة ثماجهاع الناس لم يكن ميراث الامن بعدوصية أودين ولم تعد الوصيمة أن تكون مبدأة على الدين أو تكون والدبن سواء وقال سعانه وتعالى اذا فتم الى الصلاة فاغسلوا وحوهكم الى قوله الى الكعس فقصدحل ثناؤه قصدالقدمين بالغسل كاقصدالوجه والبدين فكان ظاهرهذه الآية أنه لا يحزى فى القدمين الا مايجزى فى الوجهمن الغسل أوالرأس من المسح وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمن أومسحهما يعض المتوضئين دون بعض فلمامسح رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رحلمه فى الخفين وهو كامل الطهارة دات سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه انماأر يدبغسل القدمين أومسحهما بعض المتوضئين دون بعض وقال الله عزو حل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءعا كسمانكالامن الله وسن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم أن لاقطع في عُر (١) ولا كثر فدل ذلك على أن لا يقطع الامن سرق من حرز وبين أن لا يقطع الامن بلغت سرقته وبعدينا رفصاعدا وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدمنهماما ئة حلدة وقال في الاماء فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلهن نصفماعلى المحصنات من العذاب فدل القرآ نعلى أنه انماأر ادبحلد المائة الاحرار دون الاماء فل أرحم رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم الثيب من الزناة ولم يحلده دلت سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم على أن المراد يحلد المائة من الزناة الحرّان السكران وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق منحرز وبلغت سرقته ربع ديناردون غيرهماعن لزمه اسم سرقة أوزنا وقال الله تعالى واعلموا أغاغمتم من شئ فان لله خسسه والرسول ولذى القربي الآية فلنا أعطى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بنى

(۱)قوله ولا كثرالكثر بفتحتين جارالنخيل كذا في الاسان كتبه مصححه هاشم وبنى المطلب سهم دى القربى دلت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن ذا القربى الذين جعل الله المهم المن الجس سوها شم و سوالمطلب دون غيرهم وكل قريش ذوقرا بة و سوعت شمسا وية بنى المطلب في القرابة وهم معاسوا مواب وان انفر دبعض بنى المطلب ولادة من بنى هاشم دونهم فلما لم يكن السم ملن انفر دبولادة من بنى المطلب دون من لم تصبه ولادة بنى هاشم منهم دل ذلك على أنهما أنما فلما لم يكن السم ملن انفر دبولادة من بنى المطلب دون من لم تصبه ولادة بنى هاشم منهم دل ذلك على أنهما أنما على أعطوا حاصة دون غيرهم بقرابة (١) حذم النسب مع كينونتهم معالمة معين في نصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الشعب وقتله وبعده وما أراد الله حل ثناؤه بهم في حذم النسب وان انفر دوانا نهم من أحموم من الحس شأو بنو نوفل مساويتهم في حذم النسب وان انفر دوانا نهم من الله عنم من شي فان لله خسه وللرسول الآية (قال الشافعي) رضى الله تعالى فلما أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن الغنمة المخموسة في كتاب الله غير الاقب ال غنمة تخمس بالسنة مع ما سواها من الغنمة عليه وسلم على أن الغنمة المخموسة في كتاب الله غير الاقب ال غنمة تخمس بالسنة مع ما سواها من الغنمة ولولا الاستدلال بالسينة وحكم الناظاهر قطعنا كل من لزمه اسم سرقة وضر بنامائة كل من زنى من حرثيب وأعطينا المردى القربي من بينه وبن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرابة ثم خلص ذلك الى طوائف من وأعطينا الهم دى القربي من بينه وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرابة ثم خلص ذلك الى طوائف من وأعطينا المهم ذى القربي من بينه و بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرابة ثم خلص ذلك الى طوائف من وأعطينا المهم ذى القربي من بينه و بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرابة ثم خلص ذلك الى طوائف من وأعطي الله تعلى عليه والمه الله تعلى عليه والمه والمه والمه والموائف من بينه و بين النبي صلى الله تعلى عليه والمه وا

﴿ باب بيان فرض الله تعالى فى كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم )

العرب لانه فهم وشائح أرحام وخسنا السلب لانهمن المغنم مع ماسواءمن الغنمة

(قال الشافعي) رجه الله تعلى وضع الله نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أمأن حل ثناؤه أنه حعله علمالدين ه عما افترض من طاعته وحرم من معصبته وأمان من فضيلته عما قرن من الاعمان برسوله مع الاعمانيه فقال تمارك وتعالى فالمنوا باللهو رسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خبرالكم اغاالله اله واحد سحانه أن يكون له ولد وقال عزوحل انما المؤمنون الذب آمنوا بالله و رسوله واذا كانوامعه على أمر حامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فعل كال ابتداء الاعان الذي ماسواه تسعله الاعان بالله غمر سوله معه فلو آمن عديه ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كال الاعمان أبداحتي يؤمن برسوله معه وهكذاسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في كل من المتحنه الدعمان \* أخسرنا مالك من أنس عن هلال من أسامة عن عطاء من يسارعن عمر من الحكم قال أتست رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم يحارية فقلت بارسول الله على رقسة أفاعتقها فقال لهارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أبن الله فقالت في السماء قال فن أناقالت أنت رسول الله قال أعتقها (قال الشافعي) رضي الله عنه وهومعاوية بن المكم كذلك وواه غيرمالك وأظن مالكالم محفظ اسمه (قال الشافعي) وضي الله عنه ففرض الله على الناس اتماع وحسه وسنن رسوله فقال فى كتابه ريناو أبعث فم مرسولا منهم يتلوعلهم آياتك ويعلهم الكتاب والحكمة ويزكهم انكأنت العزيزا لحكيم وقال لقدمن الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا منأنفسهم يتلوعلم مآياته وبركهم ويعلهم الكتاب والحكمة وانكانوامن قسل انفي ضلال مسن وقال عزوجل كاأرسلنافيكم وسولامنكم يتاوعليكم آياتناويز كيكم ويعلكم الكتاب والحكمة ويعلكممالم تكونوا العلون وقال عز وحلهوالذي بعثفى الامسن رسولامهم الآية وقال واذكر وانعت الله علمكم وماأنزل عليكمن الكتاب والحكمة يعظكمه وقال وأنزل الله علما الكتاب والحكمة وعلل مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظمها وقال واذكرن مايتلي في سوتكن من آمات الله والحكمة ان الله كان اطمعا خبيرا (قال الشافعي) رضي الله عنه فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعتمن أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (قال الشافعي) رضي الله

(۱) قوله جذم النسب الحذم بالكسر الاصل كافى اللسان كتبه مصححه

عنه وهذا يشبه ماقال والله تعالى أعلم لان القرآن ذكروا تبعته الحكمة وذكر الله منته على خلقه بتعليمهم الكثاب والحكمة فلم يحزوا الله تعالى على الله العلى على الله والله الله الله والله الله والله والله

( باب فرض الله طاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مقرونة بطاعة الله حل ذكره ومذكورة وحدها)

قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي الله ورسوله أمرا أن تكون الهم الحيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد مضل ضلالامسنا وقال باأجاالذين آمنوا أطمعوا الله وأطمعوا الرسول وأولى الام منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال بعضأهل العلمأولو الام أمراءسرابارسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلموالله تعالى أعلم وهكذا أخبرناغير واحدمن أهل التفسير وهو يشبه ماقال والله أعلم لان كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة وكانت تأنفأن يعطى بعضها بعضا طاعة الامارة فلادانت لرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلكُ يصلح لغير رسول الله صلى الله تعالى علمه وسله فأمروا أن يطمعوا أولى الامر الذين أمرهم رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لاطاعة مطلقة بلطاعة مستثناة فمالهم وعلمهم فقال عز وحل فان تَسَازَعُتُم فَي شَيَّ فَردوه الى الله والرسول بعني ان اختلفتم في شيَّ (قال الشافعي) وهذا انشاء الله تعالى كاقال فيأولى الامر الاأنه يقول فان تنازعتم في شئ يعنى والله تعالى أعلم هم وأحم الوهم الذين أمر والطاعتهم فردوه الى الله والرسول يعنى والله تعالى أعلم الى ماقال الله تعالى والرسول ان عرفتموه فان لم تعرفوه سألتم الرسولءنه اذاوصلتم المهأومن وصل منكم ألمه لانذلك الفرض الذي لامنازعة لكم فسه لقول اللهعز وحلوما كانلؤمن ولامؤمنة اذاقضي اللهو رسوله أمراأن تكون لهم الخبرة من أمرهم ومن تنازع ممن بعدرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم رد الاحرالي قضاء الله ثم قضاءرسوله فان لم يكن فما يتنازعون فيه قضاء نصافهما ولافى واحدمنهماردوه قداساعلى أحدهما كاوصفت من ذكر القملة والعدل والمثل مع ماقال الله عز وجل في غيرا يةمثل هذا المعنى وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنع الله عليهم من النسين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال عز وحل ما أجه الذين آمنوا أطمعوا اللهورسوله

### ﴿ بابماأم الله به من طاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾

قال الله جل ثناؤه ان الذين يبا يعون لأا عايما يعون الله يد الله فوق أيد بهم فن نكث فا عاينكث على نفسه ومن أوفى عاعاهد علمه الله فسلم على الله في الله في الله فأعلهم أن يعتمه ومن أوفى عاعاهد علمه الله فسلم على الله في الله في الله في الله والما الله والله يعتمه وكذلك أعلهم أن طاعته طاعته وقال فلاور بل لا يؤمنون حتى يحكموك فما شحر بنهم اله ويسلم النه السلم الله والله تعالى أعلم في رجل في رجل الله تعالى علمه وسلم الله تعالى الله وأشه أن يكونوا اذالم يسلموا لحكم كتاب الله نصاعبر مشكل الله م أنه ملسوا عومني اذار دوا حكم النيز يل فلم يسلموا له وقال تدارك وتعالى لا تحمل الني الله وأسمول الله وقال تدارك وتعالى لا تحمل الني الله والله وقال تدارك والله وتعالى لا تحمل النه والله و الله و الله و تعلى الله و تعلى الله و تعلى النه و المورك و المورك و المورك و تعالى لا تعمل النه و المورك و المور

بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقال عز وحل واذا دعوا الى الله ورسوله لحد كم بينهم الآية فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحكم بينهم دعاء الى حكم الله لان الحاكم بينهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذا سلموالحكم الذي عليه الصلاة والسلام فاغاسلوا له بفرض الله وأنه أعلهم أن حكمه حكمه على معنى افتراضه حكمه وماستى في علمه حل وعلامن اسعاده الله بعصمته وتوقيقه وماشهد له به من هدايته واتداع أمره فأحكم فرضه بالزام خلقه طاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم معاوأن طاعته في علهم أن أعلهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره حل وعلا

## ﴿ باب ما أبان الله خلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوجى المه وماشهداه به من اتباع ما أحريه ومن هداه وأنه هادلمن اتبعه ﴾.

قال الله تمارك وتعالى لنسه صلى الله تعالى عليه وسلم باأجها النبي اتق الله الى خبيرا وقال عز وجل اتسع ما أوحى البكمن ربك لااله الاهو وأعرض عن المشركين وقال تمجعلناك على شريعة من الام فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لا يعلمون (قال الشافعي) رضى الله عنه فأعلم الله رسوله منه علمه عاستى في علم من عصمته المامين خلقه فقال حل ثناؤه باأيها الرسول بلغ ماأنزل الملئمين وبلؤوان لم تفعل فالمغت رسالته والله يعصمك من الناس (قال الشافعي) رضي الله عنه وشهدله حل وعلا ماستمسا كه بما أحمره به والهدي فى نفسه وهداية من اتبعه فقال وكذلك أوحينا اليكر وحامن أمرناما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاعمان الىقوله في الارض وقال حلوعلا ولولافضل الله على أورجته الآبة (قال الشافعي) رضي الله عنه فابأن الله عز وحل أن قد فرض على نبيه اتباع أمر هوشهد له بالا بلاغ عنه وشهد به لنفسه ونحن نشهداه به تقرىاالى الله تعالى بالاعمان به وتوسلا المه بتصديق كلماته أخبرناعبد العزيزين مجمدعن عمرو سأبي عمرو مولى المطلب عن المطلب ن حنطب أن رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم قال ماتر كت شمأ عما مركم الله به الاوقد أم تكم به ولا تركت شأى انها كم الله عنه الاوقد نهيتكم عنه (قال الشافعي) رضي الله عنه ومأأعلنا الله عماسق في علمه وحتم قضائه الذي لا بردمن فضله علمه ونعمته أنه منعه من أن يهمواله أن يضاوه وأعله أنهم لا يضرونه من شئ وفي شهادته له بأنه يهدى الى صراطمستقيم صراط الله والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره وفعما وصفت من فرضه طاعته وتأكيده اماهافي الآي التي ذكرت ماأقام الله عز وحله الحة على خلقه بالنسليم لحكم رسوله واتساع أمره (قال الشافعي) رجه الله تعالى وما سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عماليس لله عز وجل فيه حكم فعكم الله سنه وكذلك أخبرنا الله عز وحل في قوله وانك لتهدى الى صراط مستقيم صراط الله (قال الشافعي) رضي الله عنه وقدسن رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلمع كتاب الله عز وجل وبين فم البس فيه بعينه نص كتاب وكل ماسن فقد ألزمنا الله تعالى اتماعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يحعل له من اتماع سنزرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مخر حالما وصفت وما قال رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم أخبرنا سفيان سعينة قال أخبرنا سالم أبوالنضر مولى عرس عسد الله أنه سمع عسد الله س أبى رافع بحدث عن أبد مأن رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم قال لأألفين أحدكم متكماعلى أريكته يأتيه الامرمن أمرى مماأم تبه أونهمت عنه فيقول لاأدرى ماوحدناه في كتاب الله اتمعناه قالسفيان وحدثنيه مجد من المنكدرعن الني صلى الله تعالى علمه وسلم مسلا (قال الشافعي) رضي الله عنه والاريكة السرير (قال الشافعي) رضي الله عنه وسنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع كتاب الله عز وحلوحهان أحدهمانص كتاب الله فاتمعه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم كما أنزل الله والا خر حملة بين رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فيه عن الله سحانه معنى ماأر ادبالحلة وأوضع كمف فرضها أعاما أم خاصاو كمف أرادأن يأتى به العدادوكالاهما اتسع فمه كتاب الله تعالى (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلم أعلمن أهل العلم مخالفافى أن سنن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم من ثكر ثة وحوه فأجعو امنهاعلى وحهان والوحهان محتمعان ويتفرعان أحدهماماأنزل اللهعز وحلفيه نصكتاب فسترسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم مثل مانص الكتاب والاخرما أنزل الله فعه حلة كتاب فسنعن الله معنى ماأراد وهذان الوحهان اللذان لم مختلفوافهما والوحه الثالث ماسن رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسام بمالدس فيه نص كتاب فنهم من قال حعل الله له عاافترض من طاعته وسمق في عله من تو فعقه لرضاه أن يسن فما السفه نصكتاب ومنهمن قاللم سين سنة قط الاولهاأصل في الكتاب كما كانت سنته لتبسن عدد الصلاة وعملهاعلى أصل حلة فرض الصلاة وكذلك ماسن فى السوع وغيرها من الشرائع لان الله تعالىذ كره قال لاتاً كلوا أمواله كم منكم بالماطل وقال وأحل الله السع وحرم الربا فاأحل وحرم انما بين فيهعن الله تعالى كالمن الصلاة ومنهممن قال لل حاءنه مه رسالة الله عزوجل فأثمات سنته بفرض الله تعالى ومنهم قال ألمق فيروعه كلماسن وسنتهالحكمة للذيأليق فيروعه عن الله تعالى فكان مماألية فيروعه سنته أخبرنا عمد العز بزن مجمد عن عرو من أبي عرومولى المطلب عن المطلب من حنطب قال قال رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم ماتركت شأمماأم كمالله به الاوقدأم تكميه ولاتركت شأممانها كمالله تعالى عنه الاوقد نهمتكم عنه ألاوإن الروح الامن قد ألق في روى أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأحلوا في الطلب (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكان مما ألق في وعه سنته وهي الحكمة التي ذكر الله تعالى ومانزل مه كتاب علمه فهوكاب الله عز وحل وكل عاءمن نع الله تبارك وتعالى كاأراد الله تعالى وكا حاءته النع تحمعها النعمة وتتفرق مانها في أمور بعض اغسر بعض فنسأل الله العصمة والنوفيق (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأي هذا كان فقد بن الله عز وحل أنه فرض فمه طاعة رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم ولم يحعل لاحدمن خلقه عذرا نخلاف أمرعرفه من أمر رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وأن قدحعل الله تعالى بالناس كاهم الحاحة المه في دينهم وأقام علمم حته عادلهم علمه من تبين رسوله معانى ماأراد الله تعالى بفرائضه في كله لمعلم من عرف منهاما وصفناأن سنته صلى الله تعالى علمه وسلم اذا كانت سنة مسنة عن الله تعالى معنى ماأراد الله من مفروضه فمافيه نصكتاب يتاويه وفمالس فد نصكتان أحرى فهى كذلك أن كانت لا يختلف حكم الله تعالى ثم حكم رسوله بل هولازم بكل حال وكذلك قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في حديث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا (قال الشافعي) رجمة الله علمه وسأذكر مماوصفنامن السنةمع كتاب الله والسينة فعمالس فيه نص كتاب يعض مايدل على حلة ماوصفنامنه انشاءالله تعالى فأوّل ماند دأمه من ذكرسنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم مع كتاب الله تعالى ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسو خمن كتاب الله عز وحل غمذ كرالفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معها ثمذ كر الفرائض الحل التي أمان رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عن الله كنف هي ومواقيتها ثمذ كر العام من أمر الله تعالى الذي أرادمه العام والعام الذى أراديه الخاص مذكرسنته فمالس فسهنص كتاب

## (ابتداء الناسخ والمنسوخ)

(قال الشافعي) رجه الله تعالى ان الله تعالى خلق الخلق لما سبق فى عله بما أراد بخلقهم وبهم لامعقب لحكمه وهوسريع الحساب وأنزل علمهم الكتاب تبيانالكل شئ وهدى ورجة وفرض فيه فرائض أثنتها

وأخرى استفهارجة خلفه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيماابتداهم بهمن نعمه وأنابهم على الانتهاء الى مأ ثبت علم محنته والنحاة من عدابه فعمتهم رحمه فما أثبت ونسخ فله الحد على نعمه (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وأبان الهمأنه اعمانسي مانسي من الكتاب بالكتاب وأن السنة لاتكون فأسخة الكتاب وانماهي تبع الكتاب عثل مانزل به نصا ومفسرة معنى ماأنزل الله تعالى منه حلا قال الله عزوجلواذا تتلى علمهم آياتنا بدأت قال الذين لارجون لقاءناائت بقرآن غيرهذا أوبدله قلما بكون لي أنأبدله من تلقاءنفسي انأتبع الامابوج الى انى أخاف ان عصيت ربى عذاب ومعظيم فأخبرناالله تمارك وتعالى أنهفرض على نبيه اتماع مانوحي المه ولم يحعل له تمديله من تلقاء نفسه وفي قوله ما يكون لي أنأبداه من تلقاء نفسى سان ماوصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله عز وحل الاكتابه كاكان المتدى بفرضه فهوالمزيل المثبت لماشاءمنه حل ثناؤه ولايكون ذلك لاحدمن خلقه وكذلك قال الله تعالى عج اللهمايشاءو بشتوعنده أم الكتاب وقال بعض أهل العلم في هذه الآية والله تعالى أعلم دلالة على أن الله عزوجل جعل لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول من تلقاءنفسه بتوفيقه فمالم ينزل به كتاما والله تعالى أعلم وقسل فى قول الله عز وجل بمح الله ما يشاء ويثبت عموفرض مايشاء ويثبت فرض مايشاء وهذا يشبه ماقيل والله تعالى أعلم وفي كتاب الله تعالى دلاله عليمه قال الله تعالى ما ننسخ من آية أوننسها نأت بخبرمنهاأ ومثلها فأخبرالله أننسخ القرآن وتأخيرا نزاله لايكون الابقرآن مثله قال تعالى واذا بذلنا آيةمكان آية والله أعلم عاينزل قالوا اغاأنت مفتر وهكذا سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاينسخهاالاسنةلرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولوأحدث الله لرسوله صلى الله تعالى علمه وسلم في أمر سن فيه غيرماسن فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسن فيما أحدث الله المه حتى بين للناس أن له سنة ناسخة التى قبلها بما يخالفها وهذا مذكور في سنته صلى الله تعالى عليه وسلم فان قال قائل فقد وحدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لانه لامثل القرآن فأوجد ناذلك في السنة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فيما وصفت من فرض الله تعالى على الناس اتماع أمررسوله صلى الله تعالى علمه وسلم دليل على أن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما قملت عن الله تعالى فن المعها فمكاب الله تعالى بله هاولا نحد خبرا ألزمه اللهعز وحل خلقه نصابنا الاكتابه غمسنة نسهصلي الله تعالى علمه وسلم فاذا كانت السنة كاوصفت لاسمه لهامن قول خلق من خلق الله لم يحزأن ينسخها الامثلها ولامثل لهاغبرسنة وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لان الله تعالى لم يحعل لا دى بعده ما حعل له بل فرض على خلقه ا تباعه وألزمه-م أمره فالخلق كلهم مله تبع ولايكون التابع أن يخالف مافرض الله عز وحل علمه اتباعه ومن وجب علمه اتماع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن له خلافها ولم يقم مقام أن ينسخ شأمنها (قال) فانقال أفعتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثرله السنة التي نسختها فلا يحتمل هذا وكمف محتمل أن يؤثر ماوضع فرضه و يترك ما يلزم فرضه ولوحازه فاخرحت عامة السن من أيدى الناس مان يقولوالعلهامنسوخة وليس ينسح فرض أبداالاأثبت مكانه فرض كانسخت قبلة بدت المقدس فأثبت مكانها الكعمة (قال) وكل منسوخ في كاب الله عز وحل وسنة نسه صلى الله تعالى علمه وسلم هكذا (قال) أفان قال قائل هل تنسخ السدنة بالقرآن أقبل لونسخت السنة بالقرآن كانت المنبي صلى الله تعالى علمه وسلم فمه سنة تمين أن سنته الاولى منسوخة بسنته الاخرى حتى تقوم الحجة على الناس مان الشئ ينسيخ عنه وانقال ما الدلس لعلى ما تقول في الوصفة من موضعه من الابانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعامامما وصفت في كابي هذا وأنه لا يقول أبدا الشي الا بحد م الله تعالى ولونسخ الله مما قال حكالسن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في انسخه سنة ولو حازان يقال قد سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غنسم سنته بالقرآن ولايؤثر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السنة

107

الناسخة باز أن بقال فيما حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون الرجم من الرناة قد يحتمل أن يكون الرجم من الرخاة وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح وجاز أن يقال لا يدر أ القطع عن سارق سرق من عسر حرز وسرقته أقل من ربيع دينارلة ول الله عز وحل والسارق والسارقة فاقطع واأيد بهما لان اسم السرقة يلزم من سرق قليلاوكثيرا ومن حرز وغير حرز وللا زرة كل حديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بان يقيال لعله لم يقله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذالم نحده مثل التنزيل و حاز ردالسنن بهذين الوجهين فتركت كل وعند مخلاف اللفظ في التنزيل وحهوان كان محتملا أن يخالفه من وحه وكتاب الله عز وحل وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم تدل وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تدل وسلم الله تعالى عليه وسلم تدل الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وحل وسنة نبيه من العمى وفيه الدلالة على موضع وسلم الله تعالى عليه عليه الله تعالى عليه تعالى الله تعالى عليه تعالى عليه تعالى الله تعالى عليه تعالى عليه تعا

## ﴿ الناسع والمنسو خالذي بدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه ).

(قال الشافعي) رجه الله تعالى بمانقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله عز وحل أنزل فرضا فى الصلاة قدل فرض الصلوات الجس فقال تعالى ما أيم اللزمل قم الليل الاقليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزدعليه ورتل القرآن ترتيلا فمنسخ هذافي السورة معه فقال ان ربل يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الله لونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الى وآقوا الزكاة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلماذكر الله عز وحل بعداً من مقيام الله لنصفه الاقليلاأ والزيادة عليه فقال أدني من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفةمن الذين معك ففف فقال علم أنسكون منكم من ضي وآخرون يضربون في الارض يتغون من فضل الله وآخرون بقاتلون في سبل الله فاقر واما تسمر منه كان بنافي كتاب الله عز وحل نسيخ قمام اللسل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقول الله عز وحل فاقر واما تسرمنه (قال الشافعي) رجه الله تعالى عماحتم لقول الله عز وحل فاقر واما تسمر منه معنمن أحدهما أن يكون فرضا أباللانه أزيل به فرض غيره والا خرأن يكون فرضامنسو خاأزيل بغيره كاأزيل به غيره وذلك لقول الله عز وحل ومن اللهل فته عد به نافلة ال عسى أن يعثل المقاما محودا احتمل قوله ومن اللل فته عديه نافلة لل أن يتهد بغر الذى فرض علمه ما تسرمنه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكان الواحب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنس فوحد ناسنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمتدل على أن لاواحب من الصلاة الاالحس قصرنا الى أن الواحب الحس وأن ماسوا هامن واحب من صلاة قبلهامنسو نجماا ستدلالا بقول اللهعز وحل فته عديه نافلة لك وأنهانا سخة لقيام اللسل ونصفه وثلث ومانسس ولسنانح للحد ترك أن يتهجد عاسره الله علىه من كتابه مصليابه وكمفماأ كثرفهو أحب الينا أخبرنامالك من أنسعنعه ألى سهيل من مالك عن أسه المهمع طلحة من عسد الله يقول حاء أعرابى من أهل نحدثا رالرأس نسمع دوى صوته ولانفقه ما يقول حتى دنامنه فاذاهو سألعن الاسلام فقال الذي صلى الله تعالى علمه وسلم خس صلوات كتهن الله تعالى في الموم واللملة فقال هل على عنرها قاللاالاأن تطوّع (قال) وذكر له رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم شهر رمضان فقال هل على غير مقال لا الاأن تطق عفاد برالرحل وهو يقول والله لاأزيد على هذا ولا أنقص فقال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أفلح انصدق (قال الشافعي) رجه الله تعالى روى عمادة من الصامت عن النبي صلى الله

110

111

112

تعلى عليه وسلم انه قال خس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله تعلى على خلقه فن جاء بهن لم يضيع منهن شيأ استخفافا بحقهن كان له عندالله عهدأن يدخله الجنة

## ﴿ باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من يز ول عنه بالعدر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصمة ).

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله عزو حل ويسألونك عن المحمض قل هوأذي فاعتزلوا النساء في المحمض ولاتقر وهن حتى وطهرن فاذا تطهرن فأؤهن من حيث أمركم الله (قال الشافعي) رجه الله تعالى افترض الله الطهارة على المصلى في الوضوء والغسل من الجنابة فلم تكن لغبر طاهر صلاة ولماذكرالله تعالى المحمض فأمر باعتزال النساء فمه حتى يطهرن فاذا تطهرن أتين استدللناعلى أن يطهر ن بالماء بعد زوال المحمض لان الماءمو حودفي الحالات كلهافي الحضر فلا يكون الحائض طهارة الامالماء بعدر وال المحيضاذا كانموحودا لانالله عزوحل انماذ كرالتطهر بعدأن يطهرن ويطهرن والالحيض فى كتاب الله عز وحل ثم سنة رسوله صلى الله تعالى علىه وسلم أخبرنا مالك عن عد الرجن من القاسم عن أسهعن عائشة رضى الله تعالى عنهاوذ كرت احرامهامع الني صلى الله تعالى علمه وسلم وانها عاضت فأمرها أن تقضى ما يقضى الحاج غيرأن لا تطوف الستولات صلى حتى تطهر (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاستدللنا بمذاعلي أن الله عز وحل انماأرا دبفرض الصلاة من اذا توضأ أواغتسل طهر فاما الحائض فلا تطهر واحدمنهما وكان الحمض شمأخلي فهالم تحتله على نفسها فتكون عاصمة به فزال عنها فرض الصلاة أيام حمضها فلم يكن علم اقضاء ماتركت منهافي الوقت الذي يزول عنها فد مه فرضها (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وقلنا في المغمى علمه والمغاوب على عقله بالعارض من أمر الله تعالى الذي لاحملة له فمه قىاساعلى الحائض ان الصلاة عنه من فوعة لانه لا يعقلها مادام في الحال التي لا يعقل فيها (قال الشافعي) رجه الله تعالى وكان عاما في أهل العلم أن الني صلى الله تعالى علمه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة وعاما أنهاأمن تقضاء الصوم ففرقناس الفرضين استدلالاعا وصفت من نقل أهل العلم واجماعهم فكان الصوممفارقا الصلاة فىأن السافر تأخيره عن شهر رمضان وليس له ترك يوم لا يصلى فيه صلاة السفر وكان الصوم شهرامن اثنى عشرشهرا وكان فى أحد عشرشهر اخلمامن فرض الصوم ولم يكن أحدمن الرحال مطمقا بالعقل الصلاة خلمامن الصلاة قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلوا ما تقولون ولاحساالاعامى سبلحتى تغتسلوا الآمة فقال بعض أهل العلم نزلت هذه الآية قبل تحريم الحر (قال الشافعى رجه الله تعالى فدل القرآن والله تعالى أعلم على أن لاصلاة لسكر ان حتى يعلم ما يقول اذبدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الحنب فلم يختلف أهل العلم أن لاصلاة لحنب حتى يتطهر وان كان نهدى السكران عن الصلاة قبل تحريم المحرفهو حن حرم المحرأولى أن يكون منهمالانه عاص من وحهين أحددهماأن يصلى في الحال التي هوفه امنهى والا خرأن يشرب المحرم (قال) والصلاة قول وعمل وامسال فاذا لم يعقل القول والعمل والامساك ولم يأت بالصلاة كاأم فلا تحزى عنه وعلمه اذا أفاق القضاء ويفارق المغاوب على عقله بأحرالله تعالى الذي لاحد له له فيه السكر ان لانه أدخل نفسه في السكر فكون على السكران القضاء دون المغلو على عقله المارض الذي لم يحتله على نفسه فد كون عاصابا حتلامه (قال) ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة الى مت المقدس فكانت القبلة التي لا يحل قسل نسخها استقبال غيرها ممنسخ الله تمارك وتعالى قسلة بمت المقدس ووجهمه الى البيت فلا يحل لاحداستقمال بيت المقدس أبدا لمكتوبة ولا يحل أن يستقبل غير الميت الحرام (قال) وكل كان حقافي وقته فكان التوحه الى بت المقدس أمام وحه الله تعالى المه نسه صلى الله تعالى علمه وسلم حقائم نسخه فصار

الحق فى التوحه الى الست الحرام أمدا لا يحل استقبال غيره في مكتو به الافي بعض الخوف أونافلة في سفر استدلالا بالكتاب والسنة وهكذا كلمانسيخ الله تعالى ومعنى نسيخ تراؤوضه كانحقافي وقته وتركه حقا اذانسخه الله تعالى فكون من أدرك فرضه مطمعاله و بتركه ومن لم يدرك فرضه مطمعالاتماع الفرض الناسخ له قال الله عز وحل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم قد نرى تقلب وحها في السماء فلنولسنا قداة ترضاهافول وجهل شطرالسحدالحرام وحيثما كنتم فولواوحوهكم شطره (قال الشافعي) رضى الله عنه فان قال قائل فأئن الدلالة على أنهم حولوا الى قسلة بعد قسلة ففي قوله عز وحل سقول السفهاءمن الناس ماولاهم عن قملتهم الني كانواعلها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم أخبرنامالأعن عبدالله ن دينارعن عبدالله ين عمر رضى الله تعلى عنهما قال بينما الناس بقياء فى صلاة الصبح اذحاءهم آت فقال ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرأن يستقبل الكعمة فاستقىلوهاوكانت وحوههم الى الشام فاستداروا الى الكعمة أخبرنا مالكعن محيي س سعمدعن سعمدين المسمب أنه كان يقول صلى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بعد قدومه المدينة ستة عشرشهرا نحو بدت المقدس عمولت القدلة قبل مدرشهر بن (قال الشافعي) رجه الله تعالى والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله عز وحل فان خفتم فرحاً لا أوركانا وليسلصلي المكتوبة أن يصلى را كاالافى خوف ولم مذكر الله تعالى أن يتوحه للقسلة وروى النعرعن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم صلاة الخوف فقال في روايته فان كان خوفاأ شدمن ذلك صلوار حالا وركمانا مستقملي القىلة وغيرمستقىلها (قال الشافعي) رجه الله تعالى وصلى رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم النافلة فى السفرعلى راحلته أينما توحهت له حفظ ذلك عنه حار من عدالله وأنس من مالك وغسرهما وكان الايصلى المكتو بةمسافر االابالارض متوحها الى القبلة أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان انعسدالله نسراقة عن حارأن النبي صلى الله تعالى على وسلم كان يصلى على راحلته موجهة به قدل المشرق في غزوة بني انمار (قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله عز وحل ما أجما النبي حرض المؤمنين على القتال الى يفقهون مُمَّا مَان في كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الرجل الواحد بقتال العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين فقال الا تنخفف اللهء: كروعام أن فلكم ضعفا الاكه أخبرنا سفان س عدنة عن عرو بن دينارعن ابن عماس رضي الله تعالى عنهما قال لما زلت هذه الآبة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوامائتن كتب علهمأن لايفرالعشرون من المائتين فأنزل الله عزوحل الان خفف الله عنكم وعلم أن فكم ضعفا فان يكن منكم ما ئة صابرة بغلبوا مائتين فكتب أن لايفر المائة من المائتسن وهذا كإقال اسعماس انشاء الله تعالى وقدس الله عز وحل هذافي الا يهولست تحتاج الى تفسير قال اللهعز وحلواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الى واللذان بأتمانها منكم فاآذوهما ثم نسيخ الله تعالى الحسن والاذى في كتابه فقال عز وحل الزآنية والزاني فاحلدوا كل واحدمنهمامائة حلدة فدلت السنة على أن حلد المائة للزانين البكرين أخسرناعيد الوهاب بن عبد المحد دالثقفي عن يونس سنعسد عن الحسن عن عمادة من الصامت أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله الهن سبلا المكر بالكر بالكر حلدمائة وتغر ب عام والثيب بالثيب حلدمائة والرحم أخبرنا الثقة من أهل العلم عن ونس سعسد عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عسادة عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم مثله (قال الشافعي) رجه الله تعالى فدلت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن حلد المائة ثابت على الحرس المكرس ومنسوخ عن الثمين وأن الرحم ابت على الثيمين الحرس (قال الشافعي) رضى الله عنه أخبرنا مالك وسفيان عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن أبي هر برة وزيد ابن حالدالجهني أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قال لرحل في الله و زني وعلى الله حلدما ثة وتغريب عام (قال الشافعي) رضى الله عنه لان قول الرسول صلى الله تعالى علمه وسلم خذوا عنى خذوا عنى قد حعل الله لهن سميلاً السكر بالسكر حلدمائة وتغريب عام والثيب بالثيب حلدمائة والرحم أول مانزل فنسخيه الحبس والاذىعن الزانسن فلمارحم النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم ماعز اولم يحلده وأمرأنسا أنيقدوعلى امرأة الاسلى فان اعترفت رجهادل على نسيخ الجادعن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم علم مالاأن كل شي أبدى بعد أول فهوآ خر ودل كمات الله عز وحل غسمة رسوله صلى الله تعالى علمه وسلعلى أن الزانس الملوكين خارجان من هـ ذا المعنى قال الله عز وحل في المملوكات فاذا أحصن فان أتنن بفاحشة فعلهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب والنصف لايكون الامن الجلد الذي بتسعض فأما الرحمالذيهوقتـلفلانصفله لان المرحوم قدعوت في أول حريري به فلايزاد علمه ويرجى بألف وأكثر فنزادعلمه حتى عوت فلا يكون لهذا نصف محدود أمداوالحدود مؤقتة بلاا تلاف نفس والا تلاف غبرمؤقت بعدد ضرب أوتحد يدقطع وكل هذامه روف ولانصف للرجم عروف (قال الشافعي) رضي الله عنه أخسرمالل عن النشها وعن عسدالله نعدد الله نعتمة عن أبي هر مرة وعن زيد من حالد الجهني أن وسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم ستل عن الامة اذازنت ولم تحصن فقال انزنت فالحلدوها تمانزنت فاحلدوها نمان زنت فاحلدوها تم معوهاولو يضفير قال النشهاب لاأدرى أبعد الثالثة أوالرابعة والضفير الحمل (قال الشافعي) رضى الله عنه وقال رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم اذازنت أمة أحدكم فتمسن زناها فليحلدها ولم يقل رجها ولم مختلف المسلمون في أن لارحم على مماوك في الزنا (قال الشافعي) رجهالله تعالى واحصان الامةاسلامها وانماقلناهذا استدلالا بالسنة واجماع أكثرأهل العلم ولماقال رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم اذازنت أمة أحدد عمفتين زناها فلحدها ولم يقل محصنة كانت أوغبرمحصنة استدللناعلى أنقول اللهعز وحلفا الاماءفاذا أحصن فانأتين بفاحشة فعلمن نصف ماعلى المحصنات من العلذا الدادا أسلن لااذا تكهن فأصن مالنكاح ولااذا أعتقن وان لم يصن فان قال قائل أراك توقع الاحصان على معان محتلفة قدل نع جماع الاحصان أن يكون دون التحصد بن مانع من تناول المحرم فالاسلام مانع وكذلك الحر مة مانعة وكذلك الزوج والاصابة مانع وكذلك الحبس في البيت مانع وكل مامنع أحصن قال اللهعز وحل وعلناه صنعة لموس لكم لتحصنكم من بأسكم وقال الله تعالى لايقاتلونكم جمعاالافى قرى محصنة أومن وراء حدر محصنة يعنى ممنوعة (قال الشافعي) رجهالله تعالى وآخرالكلام وأوله بدلان على أن مهنى الاحصان المذكو رعام في موضع دون غيره اذ الاحصان ههنا الاسلام دون الذكاح والحربة والمحصن الحبس والعفاف وهذه الاسماء التي معها اسم الاحصان

### ﴿ باب الناسع والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع)

قال الله تمارك وتعالى كتب علم اداحضراً حدكم الموت ان ترك خسيرا الا يق وقال والدين يتوفون منكم ويذرون أزوا جاوص ملاز واجهم الا يق فأنزل الله عز وجل ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما أومعهم امن الاقر بين وميراث الزوجم من زوجه والزوجة من زوجها فكانت الا يتان محتملت لان تثبت الوصة للوالدين والاقر بين والوصة للزوجة والميراث مع الوصا بافياً خدون بالميراث والوصا باومحتملة لان تكون المواريث ناسخة للوصا بافياً فلما احتملت الايتان ماوصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله تعالى علم وحل طلبوه في سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فان وجدوه في الله قبل ومن علم ممن طاعته وحد نا أهل الفته اومن حفظ اعتم من أهل العلم المنافق من وقد مرهم لا يختلفون في ان الذي وحد الله تعالى علمه وسلم قال عام الفته لا وصية أوارث ولا يقتل مؤمن بكافر و يأثر ونه عن حفظ واعنه صلى الله تعالى علم ومن حفظ واعنه وسلم قال عام الفته لا وصية أوارث ولا يقتل مؤمن بكافر و يأثر ونه عن حفظ واعنه

من لقوامن أهل العلم بالمغازى فكان هـ ذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الامرمن نقل واحد عن واحد وكذلك وحدناأهل العلم علىه يحتمعن (قال) وروى بعض الشامس حديث السرممايشة أهل الحديث فيمأن بعض رحاله مجهولون فرويناه عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم منقطعا وانما قملناه بماوصفنامن نقلأهل المغازى واجماع العامة علمه وان كناقدذ كرنا الحديث فمه واعتمدنا على حديث أهل المغازى عاماوا جماع الناس أخبرنا النعدينة عن سلمان الاحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله تعالى علم وسلم قال لاوصة لوارث (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاستد للناعا وصفت من نقل عامة أهل المغازى عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم أن لاوصة لوارث على أن المواريث ناسخة الوصية الوالدىن والزوحةمع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واجماع العامة على القول به وكذلك قال أكثرالعامة ان الوصمة للاقر بين منسوخة زائل فرضها اذا كانواوار ثين فعالمرات واذا كانواغم وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم الاأن طاوسا وقلملامعه فالوانسخت الوصية للوالدين وثمتت للقرابة غيرالوارثين فن أوصى لغيرقرابة لم يحز (قال) فلااحملت الآية ماذهب المهطاوس من أن الوصية القرابة ثابتة اذلم يكن فى خبرا هل العدام بالمغازى الاأن الذي صلى الله تعالى على وسلم قال الوصة لوارث وحب عند دناعلى أهل العلم طلب الدلالة على خسلاف مأقال طاوس في الآية أومو افقته فوحد نارسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم حكم في ستة عملو كين كانوالر حل لامال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فرأهم النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة أخبرنا بذلك عبد الوهاب الثقفي عن أبوب المختيانى عن أى قلابة عن أى المهلب عن عران ن حصن أن رحلامن الانصار أوصى عندموته فأعتق ستة مماليك وليس له مال غيرهم أوقال أعتق عندموته ستة مماليك وليس له شي غيرهم فبلغ ذلك الى الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال فمه قولا شديدا نم دعاهم فحزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكانت دلالة السنة في حديث عران بينة بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض اذامات المعتق في المرض وصية والذي أعتقهم وحلمن العرب والعربي اغماعك من لاقرابة بينه و بينه من العجم فأجاز الني صلى الله تعالى عليه وسلم الهم الوصية فدل ذاك على أن الوصية لوكانت تبطل لغيرقرابة بطلت العسد المعتقين لانهم ليسوا بقرابة للعتق ودلذاك على أن لاوصية لمت الافي ثلث ماله ودل على أن يردما جاوز الثلث في الوصية ودل على ابطال الاستسعاء واثبات القسم والفرعة فبطلت وصيمة الوالدين لانهما وارثان وثبت ميراثهما ومن أوصىله المتمن قرابة وغيرهم مازت الوصية اذالم يكن وارثا وأحسالي لوأوصى لقرابته (قال الشافعي) رضى الله عنه وفى القرآن ناسم ومنسوخ غيره في المفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن وانما وصفت منه جلايستدل بهاعلى مآكان في مثل معناها ورأيت أنها كافية في الاصل عماسكت عنه وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأتبعث ما كتبت منهاء إلفرائض التي أنزلها الله تعالى مفسرات وجلاوسنن رسول ألله صلى الله تعالى علمه وسلم معها وفهاا معلمين علم هذامن علم الكتاب الموضع الذى وضع الله به نسه من كتابه ودينه وأهل دينه ويعلوا أن اتماع أمره طاعة الله تعالى وأن سنته تسع لكتاب الله تعالى فما أنزل وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا ويعلم من فهم هددا الكتاب أن السان بكون من و حوه لامن و حهوا حدد محمعها أنهاعند أهل العلم بنه غيرمشته السان وعندمي بقصرعله مختلفة السان

### ﴿ باب الفرائض التي أنزلها الله تعالى نصا ﴾

قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات عملياتوا بأربعة شهدا عالجلدوهم عانين جلدة (قال الشافعي)

رجهالله تعالى المحصنات ههنا الموالغ الحرائر وهذا يدل على أن الاحصان اسم حامع لمعان مختلفة وقال والذين يرمون أز واجهم ولم يكن لهم شهداء الاأنفسهم الى والخامسة أن غض الله علماان كانمن الصادقين الآيات فلافرق الله عز وحل بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف سواه الأأن بأتى بأربعة شهداءعلى مأقال وأخرج الزوج باللعان من الحدد دل ذلك على أن قذفة المحصنات الذين أريدوا الحلدة ذفة الحرائر الموالغ غير الازواج وفي هـ ذادلىل على ماوصفت من أن القرآن عربي يكون منه ظاهرعاماوهو وادبه الخاص لاأن واحدةمن الآيتين نسخت الاخرى ولكن كل واحدة منهماعلى ماحكم الله عزوح له فيفرق بنهما حث فرق الله و يحمع ان حيث جمع الله تمارك وتعالى فاذا التعن الزوج خرجمن الحدّ كامخرج الاحنسون منه مالشهود واذالم يلتعن وزوحته حرة مالغة حدّ (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وفي المحملاني وزوحته أنزلت آية اللعان ولاعن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم منهما فحى اللعان بنهماسهل سعدالساعدي وحكاه اس عماس وحكى اسعر حضور اللعان عندالذي صلى الله تعالى علمه وسلم فاحكى منهم واحدكمف كان لفظ النبي صلى الله تعالى علمه وسلم في أمرهما باللعان وقد حكوامعا أحكاما لرسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم لست نصافى القرآن منها تفريقه من المتلاعنين ونفه الولد وقوله انحاءت به كذا فهوللذى يتهمه فحاءت به على تلك الصفة وقال ان أمره لين لولاما حكم الله وحكى اس عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال عند الحامسة قفوه فانها موحمة (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فاستدالناعلى أنهم الا يحكون دهض ما يحتاج المهمن الحديث و مدّعون بعض مأ يحتاج المهمنه « وأولاه أن يحكى من ذلك كمف لاعن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بينهما» الاعلما بان أحداقراً كتاب الله تعالى بعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انمالاعن كاأنزل اللهعز وحلفا كتفوا مامانة اللهعز وحل اللعان بالعددوالشهادة لكل واحدمنهمادون حكاية لفظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين لاعن بينه ما (قال الشافعي) وفي كتاب الله تعالى غاية الكفاية من اللعان وعدده محكى بعضهم عن النه صلى الله تعالى علىه وسلم في الفرقة بشهما كاوضفت وقدوصفناسنن رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلممع كتاب اللهعز وحل قبل هذا قال اللهعز وحل كتب عليكم الصمام كاكتب على الذين من قلكم الآية عُم بين أيّ شهرهو فقال شهر رمضان الآية (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فاعلت أحدامن أهل العلم بالحديث قملنا تكلف أن روى عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أن الشهر المفر وض صومه شهر رمضان الذي بين شعبان وشوّال لمعرفتهم شهر رمضان من الشهور واكتفاءمنهمان الله عز وحل فرضه وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره وتكلفوا كمف قضاؤه وماأشه هذامم السرفه نص كتاب ولاعلت أحدامن غيرأهل العلم احتاج الى المسئلة عن شهر رمضانأى شهرهو ولاهلهو واحاملا وهكذاماأنزل اللهعز وحلمن جلفرائضه فيأنعلهم صلاة وزكاة وحاعلي من أطاقه وتحريم الزنا والقتل وماأشه هذا (قال) وقد كانت لرسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم في هذا سنن لنست نصافي القرآن أبان رسول الله صدّلي الله تعالى عليه وسلم عن الله عز وحلمعنى ماأرادمها وتكلم المسلون فأشاءمن فروعهالم يسن رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم فها سنةمنصوصة فنهاقول اللهعز وحلفى الرحل بطلق امرأنه التطليقة الثالثة فان طلقها فلاتحل لهمن بعدحتي تنكرز وحاغبره فانطلقها فلاجناح علمهماأن يتراجعا فاحتمل قول اللهءر وحلحتي تنكم زوحاغيره أنيتز وحهازو جغيره وكان هذا المعنى الذى يستق الىمن خوطب هأنها اذاعقدت علها عقدة الذكاح فقد نكحت واحتمل حتى بصمهازو جغيره لان اسم الذكاح بقع بالاصابة ويقع بالعقد فلاقال رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم لاحم أة طلقهاز وجها ثلاثا وتكمها بعده رحل لاتحلن له حتى تذوقى عسلته وبذوق عسلتك يعنى بصبكر وجغيره والاصابة النكاح فان فال فالمال فاذكرا لخبرعن

137

رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم عاذ كرت قبل أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان امر أة رفاعة جاءت الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت انى كنت عندرفاعة فطلقنى فبت طلاقى وان عسد الرجن س الزبير ترقو جنى وانحامع همثل هدية الثوب فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أثريد من أن ترجعى الى رفاعة لاحتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك (قال الشافعى) رجمه الله تعالى فبين رسول الله تعالى عليه وسلم أن إحلال الله تعالى ايا هاللز و بح المطلق ثلاث العدز و بعلل طائد كان مع النكاح اصابة من الزوج

### ( باب الفرائض المنصوصة التي سنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معها).

قال الله تمارك وتعالى اذاقتم الى الصلاة فاغسلوا وحوهكم الى فاطهروا وقال ولاحنما الاعارى سبل الآنة فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء (قال الشافعي) رجه الله تعالى وسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم الوضوء كاأنزل الله تعالى فغسل وحهه ويدره الى المرفقين ومسير برأسه وغسل رحلمه الى الكعسن أخبرناعمدالعزيزين مجمدعن زيدين أسلوعن عطاءن بسارعن ابن عماس رضي الله تعالى عنهماعن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم أنه توضأ مرة من أخبرنا مالك عن عمرون يحيى المازني عن أسه انه قال لعمد التهن زيد وهو حد عمر و س محي هل تستطمع أن تريني كنف كان رسول الله صلى الله تعمالي علمه وسلم يتوضأ فهالعد دالله نع فدعالوضو عفافر غ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثاثم غسل وجهه ثلاثا غمغسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين غمسم برأسه سدمه فاقبل بهما وأدبر بدأ مقدم رأسه تمذهب بهما الى قفاه تمردهما الى المكان الذى مدأمنه تمغسل رحلمه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكان ظاهرقول الله تعالى فاغساوا وحوهكم أفل ما يقع علمه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر فسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم الوضوء من قفوا فق ذلك ظاهر القرآن وذلك أقل ما يقع علمه اسم الغسل (قال) وسنّ رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم من تين وثلاثا فلاسنه من استدللنا على أنه لوكانت من ولأ تحزى منه لم يتوضأ من و يصلى وانما حاو زمرة اختمار الافرضافي الوضو والا يحزى أقل منه (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهذامثل ماذكرت من الفرائض قمله ولوترك الحديث فعه استغنى فعه بألكناك وحنن حكى الحديث فمه دل على اتباع الحديث كتاب الله تعالى (قال) ولعلهم انما حكوا الحديث فسهلان أكثرمانوضأرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم ثلاثا فأرادواأن الوضوء ثلاثا اختمار لاأنه واجلا محزى أفلمنه ولماذكرفه أنمن توضأ وضوءه فاوكان ثلاثا غصلي ركعتين لا محدث فهمانفسه غفرالله له فأرادواطل الفضل في الزيادة في الوضوء وكانت الزيادة في الفافلة (قال الشافعي) رجه الله تعالى وغسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعين وكانت الآته محتملة أن يكونا مغسولين وأن يكونامغسولا الهماولا يكونامغسولين ولعلهم حكوا الحديث امانة لهذاأيضا وأشمه الامرين بظاهر الآية أن يكونامغسولين فهذا بيان السنة مع بيان القرآن وسواء البيان في هذا وفعا قمله ومستغنى فمه بفرضه فى القرآن عندأهل العارومختلفان عندغيرهم وسنرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في الغسل من الحنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل وكذلك أحسناأن نفعل (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولمأعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم فى أنه كمفها حاء بغسل وأتى على الاساغ اجزأه وان اختار واغمره لان الفرض الغسل فمه ولمحذد تحديد الوضوء وسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ما محدمنه الوضوء والخنابة التي محدم االغسل اذلم يكن بعض ذلك منصوصافي الكتاب

﴿ ما ماء في الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه اعما أريد به الخاص ﴾

قال الله تعالى يستفتونك قل الله نفته كفي الكلالة الاكه وقال عز وحل الرحال نصب عما ترك الوالدان

والاقربون وللنساء نصد مماترك الوالدان والاقربون الى قوله مفروضا وقال عز وحلولانو مه لكل واحد منهما السدس الاتية وقال ولكم نصف ماترك أز واحكم الآية وقال ولهن الربع الايةمع آى المواريث كلها (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فدلت السنة على أن الله عزو حل اغا أراد عن سمى له المواريث من الاخوة والاخوات والولد والافارب والوالدين والازواج وجمع من سمى له فريضة فى كتابه خاصا بمن سمى وذلك أن يحتمع دىن الوارث والموروث فلا يختلفان و يكونان من أهل دار المسلمن أوعن له عقد من المسلمن يأمن معلى دمه وماله أو يكونان من المشرك في فتوارثان بالشرك أخبرنا سفيان النعينةعن الزهرى عن على س الحسين عن عمر وس عمان عن أسامة س زيدأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاللابرت المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأن مكون الوارث والموروث حربن مع الاسلام أخبرنا النعسنة عن أبن شهاب عن سالمعن أسه ان رسول الله صلى الله تعالى علم وسلم قال من اع عداله مال فاله للمائع الأأن يشترطه المتاع (قال الشافعي) وجه الله تعالى فلا كان بدافى سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أن العد لاعلام مالاوان ماملال العد فاعما علمه لسمده وان اسم المالله اعماهواضافة المه لانه في مديه لا أنه مالله له ولا يكون مالكاله وهو لاعلان نفسه وكمف علائنفسه وهو مملوك يباع و يوهب ويورث وكان الله عز وحل انمانقل ملك الموتى الى الاحماء فلكوامنهاما كان الموتى مالكن وانكان العمدأ ماأ وغبره عن سمت له فريضة وكان لوأعطم املكهاسده علمه لم يكن السدبأبي المت ولاوار ثاسمت له فريضة فكنالوأعطمنا العمد بأنهأ ساغا أعطمنا السمدالذي لافر يضةله فو ژنناغيرمن و رثه الله تعالى فلم نو رث عبد الماوصفت ولاأحد الم تحتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القسل حتى لا يكون فاتلا وذلك انه أخسرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عرو بن شعب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس لقاتل شئ (قال الشافعي) رجمه الله تعالى لما بلغناأن رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم قال ليس لقائل شي لم نورت قاتلا من قتل وكان أخف حال القاتل عدا أنعنع المراث عقو بةمع تعرض سفط الله تعالى أن عنع معراث من عصى الله تعالى بالقتل (قال الشافعي) رجه الله تعالى وماوصفت من أنه لابرث المسلم الامسلم حزغير قاتل عدائم الااختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه سلدناولافي غبره (قال الشافعي) رجه الله تعالى وفي اجتماعهم على ماوصفنامن هذا حة تلزمهم أن لا متفرقوا في شئ من سنن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لان سنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاقامت هذا المقام فمالله تعالى فسه فرض منصوص فدلت على أنه على بعض من ازمه اسم ذاك الفرض دون بعض كانت فما كان مشله من القرآن هكذا وكانت فماسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فمالس لله فمه حكم منصوص هكذا وأولى أن لانشك عالم فى لزومها وأن يعلم أن أحكام الله عز وحل ثم أحكام رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم لا تختلف وانها تحرى على مثال واحد قال الله عز وحللاتأ كلواأموالكينكم بالباطل الاأن تكون تحارةعن تراض منكم وقال عز وحل ذلك بانهم قالوااغاالسعمثل الرباوأ حل الله السعوجرم الربا (قال الشافعي) رجمه الله تعالى ونم يي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن موع تراضى بها المتبايعان فرمت مثل سع الذهب مالذهب الامتلاعثل ومثل الذهب بالورق أحدهمانقد والاخرنسيئة وماكان فيهذا المعنى مماليس في التمايع فمه مخاطرة ولاأمر يحهله المائع ولاالمشترى فدلت السنةعلى أن اللهعز وحل أرادما حلال السع مالم يحرم منهدون ماحرم على لسان نسمه ثم كانت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سوع سوى هذا سنن منها العبد ساع وقددلس المائع للشةرى بعب فالمشترى ردهوله الخراج بضمانه ومنهاأن من ماع عمد اله مال فاله المائع الاأن يشترطه المتاع ومنهاأن من باع تخلاقد أبرت فمرته الدائع الاأن يشترطها المتاع فلزم الناس الاخذبهاعاألزمهم اللهعز وحلمن الانتهاءالىأمىه

# ﴿ جـل الفرائض التي أحكم الله تعالى فرضها بكتابه وبين كيف فرضها على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾.

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله تمارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباموقوتا وقال وأقمواالصلاة وآبواالزكاة وقال لنسه صلى الله تعالى علىه وسالم خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكمهم م ا وقال ولله على الناسج الستمن استطاع المهسبلا فأحكم الله تعالى فرضه و بن كيف فرضه في كتابه فى الصلاة والزكاة والحيو بن كيف فرضه على لسان نبه صلى الله تعالى علمه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أن عدد الصلوات المفر وضات خس وأخبرأن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضرأربع أربع وعدد المغرب ثلاث وعدد الصبح ركعتان وسنفها كلهاقراءة وسن أن الجهرفها بالقراءة فى المغربوالعشاءوالصبح وأن المخافتة بالقراءة فى الظهر والعصر وسنّ أن الفرض فى الدخول فى كل صلاة بتكبير وأن الخروج منها بتسليم وأنه يؤتى فها شكير ثم قراءة ثم ركوع ثم محد تين العلم الركوع وماسوى هذامن حدودها وستقى صلاة السفرقصركل ماكان أربعامن الصاوات انشاء المسافر واثبات المغرب والصيرعلى حالهما في الخضروفي السيفر وأنها كلها الى القسلة مسافرا كان أومقماالافي حالمن الخوف وآحدة وستأن النوافل في مشل حالها لا تحل الانطهور ولا تحو زالا بقراءةومانحوز بهالمكتوبات من السحودوالركوع واستقبال القبلة في الحضروفي الارض في السفر وأنالرا ك أن صلى النافلة حث وحهت مدايسه أخسرنا الن أى فديك عن الن أى ذئ عن عثمان ابن عبدالله من سراقة عن حار أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في غزوة بني انحار كان يصلى على راحلته متوحهافيل المشرق أخبرنامسيارين خالدعن ايزجر يجعن أبى الزبيرعن حابرعن النهى صلى الله تعالى عليه وسلم مثل معناه لاأدرى أسمى بنى أعار أوقال صلى في سفر (قال الشافعي) رجه الله تعالى وسن رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم في صلاة الاعماد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسحود وستقصلاة الكسوف فزادفهار كعةعلى ركوع الصلوات فحلف كلركعة ركعتين أخبرنا مالل عن يحيى من سعيد عن عرة بنت عبد الرجن عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم مثله وأخبرناه مالكعن هشام عن أسه عن عائشة عن الذي صلى الله علمه وسلم وأخبرنا مالك عن زيدس أسلم عن عطاء سيسارعن اسعاس عن النهصل الله عليه وسلممثله في عن عائشة واس عباس فى هذه الاحاديث صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلفظ مختلف واجتمعا في حديثهما معاعلى أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين وقال تعالى في الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابام وقوتا فمن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلوعن الله تعالى تلك المواقمت وصلى الصاوات لوقتها فوصر بوم الاحزاب فلي يقدرعلي الصلاة في وقتها فأخره اللعذرحتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فىمقامواحد أخرنامجدس اسمعمل سأى فديك عن النائي دئب عن المقبرى عن عبدالرجن سألى سعدا الدرى رضى الله تعالى عنه عن أمه قال حبسنا وم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفسناوذاك قول الله عز وحل وكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قو ماعز بزا فدعا رسول التهصلي الله تعالى علمه وسلم بلالا فأمر ، فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كاكان يصلها في وقتها ثمأقام العصر فصلاها كذلك ثمأقام المغرب فصلاها كذلك ثمأقام العشاء فصلاها كذلك أيضا قال وذالت قبل أن ينزل الله عز وحل على نديه صلى الله تعالى عليه وسلم في صلاة الخوف فان خفتم فرحالا أوركبانا (قال الشافعي) رضى الله عنه فين أوسيعدد أن ذلك قدل أن ينزل الله عز وحل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الا يقالتي ذكرت فهاصلاة الخوف والآية التي ذكر فهاصلاة الخوف قول الله عز

وحلواذاضر بتمفى الارض الآية وقال واذا كنت فهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآبة أخبرنامالك عن مزيدس ومانعن صالح سنخوات عن صلى معرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم صلاة الخوف بومذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وحاه العد وفصلي بالذين معه ركعة ثم ثبت قامًا وأتموا لانفسهمثم انصرفوافصفواوحاه العدق وحاءت الطائفة الانحرى فصلى بهم الركعة التي بقيتمن صلاته ثمثبتمكانه حالسافأتموالانفسهم ثمسلم بهم وأخبرنى من سمع عمدالله ينعر ين حفص يذكر عن أخيه عمد الله عن القاسم ن مجمد عن صالح من خوّات عن أسه خوات ن حسر عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل حديث يزيدن رومان (قال الشافعي) رجمه الله تعالى في هذا دلالة على ماوصفت قبل هذا في هذا الكتاب من أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم اذاس تسنة فأحدث الله تعالى في تلك السنة نسخهاأ ومخرحا الى سعة منهاست رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم سنة تقوم الحية على الناسبها حتى بكونوا انماصاروامن سنته الى سنته التي يعدها فنسخ الله تمارك وتعالى تأخير الصلاة عن وقتهافي الخوف الى أن يصلوها كأ أنزل الله تعالى وسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في وقتها ونسخ رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم سنته في تأخيرها فرض الله تعالى في كانه ثم سنته صلاهارسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم فى وقتها كاوصفت أخبرنامالا عن نافع عن استعمر أراه عن النبي صلى الله تعلى عليه وسلم فذكرصلاة الخوف فقال فانكان خوفاأشدمن ذلك صلوار حالاو ركمانامستقملي القملة وغبرمستقملها أخبرنارجلعن اسألى ذئبعن الزهرى عن سالمعن أسهعن النبى صلى الله تعالى علمه وسلم مثل معناه ولمنشك أنهعن أسهوأنه مرفوع الى النبى صلى الله تعلى علمه وسل فدلت سنة رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم على ماوصفت من أن القملة في المكتو بة على فرضها أبد اللافي الموضع الذي لا عكن فعه الصلاة الها وذلا عندالمسايفة والهربوما كانفى المعنى الذى لاعكن فمه الصلاة الهاوسنت السنة في هذا أن لا تترك الصلاة في وقتها كمفيا أمكنت المصلى

### (باب في الزكاة)

قال الله تبارك وتعالى فى الزكاة وأقبوا الصلاة وآنوا الزكاة وقال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وقال فو بل المصلن الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم براؤن و عنه ون الماعون فقال بعض أهل العديم الزكاة المفروضة قال الله تعالى خدمن أموالهم صدقة تطهرهم وتركيم مها الآية (قال الشافعي) بعض فدلت السنة على أن الزكاة فى بعض المال دون بعض فلما كان المال أصنافا منه الماشة فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان المال أصنافا منه الماشة فأخذ وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان الماس ماشة سواها مُ أخذ منها بعدد محتلف كاقضى الله على السان بيه صلى الله تعالى عليه وسلم منها أوسن أن السواها مُ أخذ منها المعتمد الله تعالى عليه وسلم منها أخذ منه والمن أن السواء في المحلم الله تعالى عليه وسلم منها أخذ منها العسم المنها الله تعالى عليه وسلم من النها منها وأخذ منه دون غيرة وكان الناس منها وغراس فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من النها والعنب الزكاة بخرص غير محتلف ما أخذ منها العسم من النها من النها والعنب والزيتون قيا المناه منها والمناه والنون والنون والنون كثير من المحلم النه تعالى وله والنون والنون كثير من المحلم الله تعالى والمنه والزيتون كثير من المور واللوز والتين وغيرة فلما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض (قال الشافعي) الستدلانا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض (قال الشافعي) وحده الله تعالى وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنا فاسواها فعظناء ورسول الله صلى الله تعالى وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا سواها فعظناء ورسول الله صلى الله تعالى وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا سواها فعظناء ورسول الله صلى الله تعالى وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا المواها فعظناء ورسول الله صلى الله على الله تعالى وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا المواها فعظناء ورسول الله صلى الله على الله على ولارة وأصن الله المنافرة والمنافرة والمنافراء والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة

علمه وسلم الاخذمن الحنطة والشعمر والذرة وأخذمن كان قبلنامن الدخن والسلت والعدس والارز وكل ما (١) ينبته الناس وحعلوه قوتا خبرا أوعصدة أوسو يقاأ وأدما مثل الحص والقطاني وهي تصلح أن تكون خبزاوسو يقا وأدما اتباعالمن مضي وقياساعلى ماثنت أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أخذ منه الصدقة وكان في معنى ما أخذ منه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لان الناس نبتوه ليقتانوه وكان الناس نسات غيره فلم بأخذمنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولامن بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فماعلنا ولميكن في معنى ماأخذمنه وذلك منل الثفاء والاسفموش والكسبرة وحب العصفر وحب الرشادوما أشهه فلم يكن فيه وكاة فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرعدون بعض (قال الشافعي) رجه الله تعالى وفرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الورق صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة إما يخبرعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أي يلغنا وإماقياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأحازوه أثماناعلى ما تسامعوامه في الملدان قدل الاسلام و بعده (قال الشافعي) رجهالله تعالى وللناس تبرغبره من نحاس وحدد ورصاص فلالم بأخذمنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولاأحد يعدوز كاة تركناه اتماعالتركه وأنه لا يحوزأن يقاس مالذهب والورق اللذين هما الثمن عامافى البلد أنعلى غيرهمالانه في غيرمعناهمالاز كاهفه وقديصلح أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبرالي أجل معلوم بوزن معلوم وكان الماقوت والزبرحداً كثر غنامن الذهب والورق فلمالم مأخذ فهمارسول اللهصلي الله تعالى على وسلم ولم يأمن بالاخذولامن يعده فماعلنا وكانامال الخاصة وما لا يقوم به على أحدفي شي استهلكه الناس لانه غير نقد لم يؤخذ منهما (قال الشافعي) رجه الله تعالى ثمكان ممانقلت العامة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في زكاة المائشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة وقال الله عز وحلوا تواحقه موم حصاده فست رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم أن يؤخذ عمافيه الزكاةمن نبات الارض الغراس وغيره على حكم الله عز وجل يوم يحصد لا وقت له غيره وسن في الركاز الجس فدل على أنه يوم يو حدلا في وقت غيره أخرنا ابن عينة عن الزهرى عن سعدو أبي سلة عن أبي هر برةأن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال وفي الركاز الجس (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولولا دلالة السينة كانظاهر القرآن أن الاموال كلهاسواء وأن الزكأة في جمعها لافي وعضهادون بعض وفرض الله تعالى الحج على من محد السبيل فذكرعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أن السبيل الزاد والمركب وأخبر رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم عواقت الجوكيف التلبية فيه وماسن ومايتتي المحرم من لبس النياب والطيب وأعمال الحبح سواهامن عرفة والمزدلفة والرمى والحلاق والطواف وماسوي ذلك فلوأن أمرألم يعلم لرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم سنة مع كتاب الله عزوجل الاما وصفنايماسن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه معنى ما أنزل الله عز وحل حله وأنه انما استدرك مماوصفت من فرض الله تعالى الاعمال وما يحرم وتحل ومدخل به فيه و بخر جمنه ومواقبته وماسكت عنه سوى ذلك من أعماله قامت الحجة علمه بأن سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم اذا قامت هذا المقام مع فرض الله عز وحل في كتابه مرة أوأ كثرقامت كذلك أبدا واستدل أنه لاتخالف له سنة أبدا كتاب الله تعمالي وأنسنتة وانلم يكن فهانص كتاب لازمة لماوصفت من هذامع ماذ كرت واهما فرض الله تعالى من طاعة رسوله صلى الله تعالى علىه وسلم ووحب علىه أن بعلم ان الله عز وحل لم يحعل هذا خلق غيررسوله وأن يحمل قول كل أحدوفعله أمدا تمعالكاب الله تعالى تمسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأن يعلم أنعالماإنر وىعنه قولا مخالف فمهشأسن فمهرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم سنة لوعلسنة رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسالم لمخالفها وانتقل عن قوله الى سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انشاءالله عالى فانلم يفعل كان عسرموسعله فكسف والحي في مشل هذا قائمة لله تعالى على خلق مما

(۱) قوله بنبته هو بضم حرف المضارعة وتشديد الباء وهومن بنت الرجل الحسيدره وفي الحكم بنت الزرع والشجر اذا غرسه وزرعه كته مجمعه

-

طيب

افترض من طاعة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وأمان من موضعه الذي وضعه به من وحمه ودينه وأهل دينه ¿ قال الله عز وحل والذين يتوفون منكم ويذر ون أزوا حالتر نصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحض من نسائكمان ارتبتم فعدتهن ثلاثةأشهر واللائي لمحضن وأولات الاحال أحلهن أن بضعن جلهن فقال بعض أهل العلم قدأوحب الله تعالى على المتوفى عنهاز وحهاأر بعة أشهر وعشرا وذكرأن أحل الحامل أن تضع جلها فاذا جعت أنتكون حاملامتوفى عنهازوحهاأتت بالعدتين معا كاأحدهافى كلفرضين حعلاعلماأتت مهماجمعا (قال الشافعي) رضي الله عنه فلما قال رسول الله صلى الله تعملي علمه وسملم لسمعة المه الحرث و وضعت بعدوفاة زوحهابأ بامقد حللت فتروجي دل هذاعلي أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالاقراء والشهور انماأريديه من لاحل به من النساءوأن الحل اذا كان فالعدة سواه ساقطة 👸 قال الله عز وحل حرمت علمكم أمهاتكم الآبة وقال عزوحل والمحصنات من النساء الاماملكت الآبة فاحتملت الآبة معنس أحدهما أنماسمي الله عز وحلمن النساءمحر مامحرتم وماسكت عنه حلال بالصمت عنه و بقول الله عز وحل وأحل لكمماوراءذلكم وكانهذا المعنى هوالظاهرمن الآية وكانسنا فيالآ بةأن تحر عالجع لمعنى غيرتحر م الأمهات فكان ماسمي الله تعالى حلالا حلالا وماسمي الله تعالى حراما حراما ومانهي عن الجع بينه من الاختين كانهى عنه وكان في نهمه عن الجع بينهماد ليل على أنه انما حرم الجع وان كان كلواحدة منهماعلى الانفراد حملالافي الاصل وماسواهن من الامهات والسات والعمات والخالات محرّمات في الاصل وكان معني قوله تعالى وأحل لكمماوراء ذلكم ماوراء من سمي تحريمه في الاصل ومن هوفى مثل حاله بالرضاع أن تنكموهن بالوحه الذي أحل به النكاح فان قال قائل مادل على هذا قبل فان النساء المباحات لا يحل أن ينكر منهن أكثرهن أربع ولونكر خسافسي النكاح ولا تحل منهن واحدة الانتكاح صحيح وقد كانت الخامسة من الحلال بوحه وكذلك الواحدة معنى قول الله عز وحل وأحل لكم ماوراءذلكم الوحه الذي أحليه النكاح وعلى الشرط الذي أحيله به لامطلقافكون نكاح الرحل المرأة لانحرم علمه نكاح عتم اولاخالتها مكل حال كإحرم الله تعالى أمهات النساء مكل حال فتكون العمة والخالة داخلتن في معنى من أحل الوحه الذي أحلها له كالحل له نكاح امرأة اذا فارق رابعة وكانت العمة اذا فورقت النة أخماحات 🐞 وقال الله عزو حل لنبه صلى الله تعالى عليه وسلم قل لاأحد فما أوجى الى " محرّماعلى طاعم يطعمه الا ية (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاحتملت الا ية معنس أحدهماأن لانحرم على طاعم أبدا الاما استذى الله تعالى وهذا المعنى الذى اذاواحه رحل مخاطباته كان الذى يسمق المه أنه لا يحرم علمه غيرماسمي الله تعالى محرما وما كان هكذا فهو الذي يقال له أظهر المعاني وأعها وأغلما والذى لواحتملت الآية معانى سواء كان هو المعنى الذي بلزم أهل العلم القول به الاأن تأتى سنة رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم « الله هو وأمي » تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فنقول هذا معنى مأرادالله تعالى (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولا يقال يخاص في كتاب الله عز وحل ولاسنة الامدلالة فهماأوفى واحدمهما ولايقال بخاصحتى تكون الاتة تحتمل أن تكون أريد بهاذاك الخاص فأما مالم تكن محتملةله فلايقال فهاىمالاتحتمل الآية ومحتمل قول اللهعز وحل قل لاأحدفهما أوحى الى " محرماعلى طاعم يطعمه من شئ سئل رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم عنه دون غمره و يحتمل مما كنتم تأكلونوهـ ذا أولى معانيه استدلالا بالسنة عليه دون غيره (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبر ناسفيان عن ابن شهاب عن أي ادر يس الحولاني عن أي تعلمة الخشني أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم محى عن أكل كل ذى ناب من السيماع وأخبرنامالك عن اسمعمل سن أبي حكم عن عمدة من سفيان الحضر مي عن أى هربرة رضى الله تعالى عنه عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلوقال أكل كل دى ناب من السماع حرام

قاد المغن أجلهن الآية فذ كراته أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن اذا بلغن أجلهن فلهن أن يفعلن في فاذا بلغن أجلهن الآية أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن اذا بلغن أجلهن فلهن أن يفعلن فى أنفسهن بالمعروف ولم يذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة فكان ظاهر الآية أن عسك المعتدة فى العدة عن الازواج فقط مع اقامتها فى بيتها بالكان وكانت تحتمل أن عسك عن الازواج وأن يكون عليها فى الاسلان عن الازواج امساك عن عنويهما كان مباحالها قبل العدة من طيب وزينة فلما سن رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الامساك عن الطيب وغيره كان علم الامساك عن الطيب وغيره بغرض السنة والامساك عن الوفاة الامساك عن الطيب وغيره كان علم السنة واحتملت السنة في هذا بغرض السنة والامساك عن الوفاة الامساك من الله واحتملت السنة واحتملت السنة والخملة والزواج والسكنى في بيت زوجها بالكان عن المساكها كاينت الصلاة والزكاة والحجملة والخملة والزكاة والحجملة والخملة والزكاة والحجملة والمساك عن الله تعالى عليه وسلم من أن تكون رسول الله تعالى عليه وسلم من فيما ليس فيه نصحكم الله تعالى والحجملة والحجملة والمتملة والله تعالى الله تعالى عليه وسلم من فيما ليه تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليه وسلم من أن تكون رسول الله تعالى عليه وسلم من فيما ليس فيه نصحكم الله تعالى الله تعالى عليه وسلم من أن تكون رسول الله تعالى عليه وسلم من فيما ليس فيه نصحكم الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليه والمحتملة وا

### ﴿ باب العلل في الاحاديث ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال لى قائل فانانج دمن الاحاديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحاديث فى القرآ ن مثلهانصا وأخرى في القرآ ن مثلها حله وفي الأحاديث منهاأ كثر مما في القرآن وأخرى ليسمنهافي القرآنشئ وأخرى متفقة وأخرى مختلفة وأخرى ناسخة ومنسوخة وأخرى مختلفة لبس فيهاد لالةعلى ناسخ ولامنسوخ وأخرى فهانم على ارسول الله صلى الله تعالى علمه وسام فيقولون مانهى عنه حرام وأخرى ليس فهالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهي فيقولون نهيه وأمره على الاختيار لاعلى التحريم نمنجد كمنذهمون الى بعض المختلفة من الاحاديث دون بعض ونحد كم تقبسون على بعض حديثه ثم يختلف قباسكم علها وتتركون بعضافلا تقيسون عليه فاحتكم في القباس وتركه ثم تفترقون بعد فنكممن يترك من حديثه الشئ ويأخذ عثل الذي ترك أوأضعف اسنادامنه (قال الشافعي) رضى الله عنه فقلت له كل ماست رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله تعالى من سنة فهيى موافقة كتاب الله في النص عثله وفي الجلة التبسن عن الله عز وحل والتبسن يكون أكثر تفسيرا من الحلة وماسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم مماليس فمه نص كتاب فمفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه وأما الناسخ والمنسوخ من حديثه فهوكانسخ الله تعالى الحكم من كتابه يحكم غيره من كتابه عامة في أمره فكذلك سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم تنسيخ بسنته وذكرت له بعض ماكتبت فى كتابى هـ ذامن ايضاح ماوصفت وأما المختلفة التى لادلالة معهاعلى أيهاناسخ ولاأبهامنسو خفكل أمره متفق صحيح لا اخت الزف فيه ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عربي اللسان والدار وقد يقول القول عامار يديه العام وعامار مديه الخاص كاوصفت الدفي كتاب الله تعالى وسنن رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل هذا ويسئل عن الشئ فعس على قدر المسئلة وبؤدى الخبرعنه الخبر متقصى والخبر مختصرا فيأتى سعض معناه دون بعض و محدّث عنه الرحل الحديث قد أدرك حوامه ولم يدرك المسئلة فدله على حقيقة الحواب ععرفته السبب الذي بخرج علىه الحواب ويست في الشئ سنة وفيما مخالفه أخرى فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالتين اللتين سن فهما ويسن سنة في نصمعني فحفظها حافظ ويستق معنى مخالفه في معنى و محامعه في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالتين فحفظ غيره تلك السنة فاذاأذى كل ماحفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منهشي مختلف ويسن بلفظ مخرجه عام جلة بتحريم شئ أوتحلمله ويست في غيره خلاف الجلة فيستدل على أنه لم يرديما حرم ماأحل ولاعما أحل ماحرم واكل هذانظيرفهما كتمناهمن حل أحكام كتاب الله تعالى ويسق السنة ثم ينسخها بستة ولم يدع أن يبين صلى الله تعالى علمه وسلم كل ما نسخ من سنته سنته والكن رعاذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعض علم الناسخ أوعلم المنسو خفيفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الانحر وليس بذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فهم موحود ا اذاطلب وكل ما كان كاوصفت أمضى على ماسنه على مرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفرق بين مافرق بينه منه وكانت طاعته صلى الله تعالى علمه وسلم في تشعمه على ماسنه واحمة ولم يقل ما فرق من كذا وكذا لان قول مافرق من كذا وكذا فمافرق بينه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يعدوأن مكون حهلامن قاله أوارتماماشرامن الجهل وليس فمه الاطاعة الله ماتماعه ومالم بوحدفه الاالاختلاف فلا بعدوأن بكون لمحفظ متقصى كاوصفت قمل هدافمعد مختلف اوبغس عنامن سبب تسمنه ماعلناه في غرم أووهمامن محدث ولمنحدعنه صلى الله تعالى علمه وسلم شأ يختلفا فكشفناه الاوحدناله وجها يحتمل به أن لا يكون مختلفاوأن يكون داخلافي الوحوه التي وصفت لك أونحد الدلالة على الثابت منه دون غيره شموت الحديث فلابكون الحديثان اللذان نسماالي الاختلاف متكافئين فنصيراني الأثبت من الحديثين أويكون على الاثنت منهمادلالة من كتاب الله تعالى أوسنة رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم أوالشو اهدالتي وصفنا قسل هذا فنصرالي الذي هوأقوى وأولى أن شنت الدلائل ولمنعدعنه حديثين مختلفين الاولهما مخرجأو على أحدهما دلالة أحدما وصفنا اماعوافقة كتاب الله تعالى أوغيره من سنة أو بعض الدلائل ومانهي عنهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهوعلى التحريم حتى تأتى دلالة على أنه أراديه غير التحريم (قال الشافعي) رضى الله عنده وأما القداس على سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فأصله وحهان م يتفرع فى أحدهما وحوه (قال) وماهما قلت ان الله تعالى تعد خلقه فى كتابه وعلى لسان نبه صلى الله تعالى عليه وسلماسيقى في قضائه أن سعيدهم به وكاشاء لامعقب لحكمه فاتعيدهم به مادلهم رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم على المعنى الذي تعمدهم مأو وحدوه في الحبرعنه لم يترك شي في مثل هذا المعنى الذى به تعد خلقه ووحب على أهل العلم أن يسلكوه سسل السينة اذا كان في معناها وهد ذا الذي يتفرع تفزعاكثيرا والوحه الثانى أن مكون أحل لهمشمأ جلة وحرممنه شمأ بعينه فعلون الحلال مالحلة ويحرمون الشئ بعينه ولايقيسون عليه على الاقل الحرام لان الاكثرمنه حلال والقياس على الاكثر أولى أن يقاس علمه من الاقل وكذلك ان حرم جلة واحدة وأحل بعضها وكذلك ان فرض شمأ وخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التففيف في بعضه وأما القياس فاعا أخذناه استدلالا بالكتاب والسنةوالا ثار (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأماأن تخالف حديثار سول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ثابتاعنه فأرحوأن لايؤخذ ذلك علمناان شاءالله تعالى وليس ذلك لأحد ولكن قد محهل الرحل السنة فكوناه قول مخالفها لأأنه تمدخ الافها وقد بغفل المرءو يخطئ في التأويل (قال الشافعي) رضى الله عنمه فقال لى قائل فثل لى كل صنف مما وصفت مثالا تحمع لى فيه الاتمان على ماسألت عنه بأحر لاتكثرعلى فأنساه وابدأ بالناسخ والمنسو خمن سنن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واذكرمنها شيأمما كان معه القرآن وان كررت بعض ماذكرت فقلت له كان أول مافرض الله تعالى على رسوله في القلة أنستقل ستالمقدس الصلاة وكانست المقدس القبلة التى لا عل لاحد أن يصلى الاالهافى الوقت الذى استقبلهافيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلمانسيخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس الى الكعبة كانت الكعبة القبلة التى لا يحل لسلم أن يستقبل بالمكتوبة في غير حال من الخوف غبرها ولايحل أن يستقبل بت المقدس أبدا وكل كان حقافي وقته بيت المقدس من حين استقبله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى أن حوّل عنه الحق في القبلة ثم البيت الحرام الحق في القبلة الى يوم القيامة وهكذا كلمنسو خفى كاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم (قال الشافعي) رضى الله عنه وهذامع المانت الناسيخ والمنسو خمن الكتاب والسنة دليل التعلى أن الني صلى الله تعالى عليه

وسلم اذاسن سنة حوله الله عنها الى غرهاس أخرى يصير الهاالناس بعد التي حول عنها اللايذهب على عامتهم الناسخ فمشتون على المنسو خواثلا يشتمه على أحد بأن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم سن فمكون في الكتاب شئ مرى بعض من جهل اللسان أوالعلم عوقع السنة مع الكتاب وامانتهامعا نبه أن الكتاب ينسيخ السنة فقال أفمكن أن تحالف السنة في هذا الكتاب (قلت) لاوذلك لانه عز وحل أقام الحق على خلقهمن وجهد أصلهمافى الكتاب كتابه غرسنة نسه بفرضه في كتابه اتباعها فلا يحوز أن سين رسول اللهصلى الله تعيالى علىه وسلم سنة لازمة فتنسيخ فلايسن مانسخها وانما يعرف الناسخ مالآ خرمن الامرس وأكثر الناسخ فى كتاب الله عز وحل انماعرف مدلالة سنن رسول الله صلى الله تمالى علمه وسلم فاذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن الاأحدث رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم مع القرآن سنة تنسيخ سنته الاولى لتذهب الشهة عن أقام الله تعالى علمه الخية من خلقه (قال) أفرأ ستاوقال قائل حث وحدت في القرآن ظاهراعاما ووحدت سنة تحتمل أن تمنع القرآ نوتحتمل أن تكون خلاف ظاهره علت أن السنة منسوخة بالقرآن (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له لا يقول هذاعالم قال ولم قلت اذا كان الله عز وحل فرض على نسه اتماع ما أتزل المهوشهدله بالهدى وفرض على الناس طاعته وكان اللسان كاوصفت قمل هذا محتملا للعاني وأن مكون كتاب الله ينزل عاما راديه الخاص وخاصا راديه العام وفرضا حلة سنه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فقامت السنةمع كتاب الله تعالى هذا المقام لم تكن السنة التحالف كال الله ولا تكون السنة الا تىعالىكاك الله تعالى عثل تنزيله أومىنة معنى ما أراد الله تعالى وهى بكل حال متسعة كتاب الله تعالى (قال) أفتو حدنى الحهة عاقلت فى القرآن فذكرتاه بعض ماوصفت فى كتاب السنة مع القرآن من أن الله تعالى فرض الصلاة والزكاة والحج فبنرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم كمف الصلاة وعددها ومواقبتها وسننها وفى كمالز كاةمن المال وماتسقط عنهمن المال وتثبت علمه ووقتها وكنفعها الحيوما يحتنب فمه وساح (قال) وذكرت له قول الله عز وحل والسارق والسارقة فافطعوا أمديهما الآبة والزانية والزاني فاحلدواكل واحدمنهماما تهحلدة وأنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لماسق القطع على من بلغت سرقت و بعدينار فصاعدا والحلد على الحرين المكرين دون الثيبين الحرين والمملو كبن دلت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن الله عز وحل أراد بها الخاص من الزناة والسراق وان كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة (قال) وهذا عندي كاوصفت أفتحد حمة على من روى أن النبي صلى الله تعلى علمه وسلم قال ماحاء كم عنى فاعرضوه على كتاب الله تعالى فياوافق وفأناقلته وماخالفه فلإقله فقلتله ماروى هذا أحديثت حديثه في شئ صغر ولاكبر فىقاللنا كىف أثبتم حدىث من روى هذافى شئ وهذه أيضار والهمنقط مةعن رحل محهول ونحن لانقىل مثل هذه الرواية فى شئ فقال فهل عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رواية عاقلتم فقلت له نع أخبرنا سفمان بنعمينة قال أخبرني سالمأبوالنضر أنه سمع عسد الله بنأبي رافع يحدث عن أسهأن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قال لاألفين أحد كممتكمًا على أريكته يأتسه الاحرمن أحرى بما أحرت به أونهمت عنه فمقول لاأدرى ماوحدناه في كتاب الله تعالى اتمعناه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقد ضمق رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم على الناس أن ردوا أمر و بفرض الله تعالى علمهم اتماع أمره (قال الشافعي) رضي الله عنه فقال فأن لى حلاأ جع لك أهل العلم أوأ كثرهم علمه امن سنة مع كتاب الله عز وحل محتمل أن تكون السنةمع الكتاب دليلاعلى أن الكتاب خاص وان كان ظاهره عاما فقلت له نع بعض ماسمعتني حكمت في كتابي هذا قال فأعدمنه شمأ فقلت قال الله عز وحل حرمت علمكم أمهاتكم الآتة وقال والمحصنات من النساء الاماملك أعانكم كتاب الله علمكم وأحل لكمماوراء

ذلكمأن تبتغوا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فذ كرالله من حرم تمقال وأحل لكم ماو راءذلكم فقال رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم لا يحمع بين المرأة وخالتها ولابين المرأة وعتها فلم أعلم مخالفا في اتساعه فكانت فمه دلالتان دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لا تكون مخالفة لكال الله تعالى عال ولكنهامسنة عامه وخاصه ودلالة على أنهم قبلوافيه خبرالواحد ولاأعلم أحدار واممن وحديص عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم الأأباهر برة (قال) فقال أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندا خلافالشئ من ظاهر الكتاب قلت لاولاغ مره (قال) فامعنى قول الله عز وحل حرمت علمكم أمها تكم فقدد كرالتحريم غمقال وأحل لكم ماوراء ذلكم (قلت) ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الأم والمنت والاخت والعمة والخالة و بنات الاخ و بنات الاخت وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع وذكرمن حرمالج عينه وكانأصل كلواحدةمنى ماماحاعلى الانفراد وقال وأحل كمماوراءذلكم يعنى في الحالة التي أحلهامه ألاترى أن قوله عز وحل وأحل اكمما وراء ذلكم عنى ماأحل الاأن واحدةمن النساء حلال بغيرنكا صحيم ولاأنه يحوزنكاح خامسة على الار مع ولاجه عرس أختبن ولاغبرذاك ممانهى عنمه (قال الشافعي) رضى الله عنه وذكرت له فرض الله تعالى فى الوضوءومسم الني صلى الله تعالى علمه وسلم على الخفين وماصار المه أكثرا هل العلم من قبول المسم (قال) أيخالف المسم شمأمن القرآن (قلت) لاتخالفه سنة بحال (قال) هاوحهه (قلت) له لماقال الله تسارك وتعالى اذاقتم الى الصلاة فاغسلوا وحوهكم الاتهدلت السنة على أن كلمن كان على طهارة مالم عدد فقام الى الصدارة لم يكن علىه هذا الفرض وكذاك دات على أن فرض غسل القدمين اعاهوعلى المتوضئ لاخني علىه لبسهما كامل الطهارة وذكرتله تحريم الني صلى الله تعالى عليه وسلم كلذي ناب من السماع وقدقال الله عز وحل قل لاأحد فعما أوجى الى محرماعلى طاعم يطعمه الآية فسمي ماحرم (قال) فامعنى هذا (قلت) معناه قل لاأحدفهاأوجى الى محرّما مما كنتم تأكلون الاأن تكون منة وماذكر بعدها فأماماذ كرتم أنكم لم تعددوه من الطسات فلمحرم علىكم بماكنتم تستحلون الاماسمي اللهعز وحل ودلت السنة على أنه اعما حرم علمكم منه ما كنتم تحرّمون لقول الله عز وحل و يحل لهم الطسات و يحرّم علهم الخدائث (قال الشافعي) رجه الله تعالى وذكرت له قول الله عز وحل وأحل الله السعوح مالريا وقوله لاتأكلوا أموالكم سنكم بالساطل الآمة غرم رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم سوعامنها الدنانير بالدراهم الىأحل وغيرها فرتمها المسلون بتعريم رسول اللهصلي الله نعالى علمه وسلولس هذا ولاغبره خلافالكتاب الله تعالى (قال) فدلى معنى هذا بأجع منه وأخصر فقلت له لما كأنفى كتاب الله تعالى دلاله على أن الله عز وحل قدوضع رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم موضع الامانة عنه وفرض على خلقه اتباع أحره فقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فاعا يعنى أحل الله البيع اذا كانعلى غسرمانهي الله تعالى عنه في كتابه أوعلى لسان نبسه وكذلك قوله وأحسل لكمماورا وذلكم عا أحله به من النكاح و ملك المهن في كتابه لأأنه أباحه بكل وحه وهذا كالرم عربي (قال الشافعي) رضي الله عنه وقلت له لو حاز أن تقرك سنة محاذه المهمن حهل مكان السنن من الكتاب لحاز ترك ماوصفنا من المسم على الخفين والاحة كل مالزمه اسم السع واحلال أن يحمع بين المرأة وعتها وخالتها والاحة كل ذى ناكمن السماع وغدر ذلك ولحاز أن يقال سن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا يقطع من لم تملغ سرقته ربعدينا رفصاعدا قبل التنزيل غمزل علىه والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبهما فن لزمه اسم سرقة قطع ولحازأن بقال انماس الذي صلى الله تعالى علىه وسلم الرحم على الثدري نزلت عليه الزانية والزانى فاحلدوا كلواحدمنه مامائة حلدة الآمة فعلد المكر والثيب ولانرجه وأن يقال في السوع التى حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما حرمها قبل التنزيل فلما نزلت وأحمل الله السع وحرم

الرياكانت حلالا 🐞 والرياأن يكون الرحل على الرحل الدين فعل فيقول أتقضى أم تربي فيؤخر عنه وبزيده في ماله وأشماه هذا كثيرة (قال الشافعي) رضى الله عنه فن قال هذا القول كان معطلالعامة سنن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم وهذا القول حهل من قاله (قال) أحل وسنة رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم كاوصفت فن خالف ماقلت فيها فقدجع الجهل مالسنة والخطأفي الكلام فما يحهل (قال) فاذكرسنة نسخت سنة سوى هذا (فقلتله) السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وانوردت طالت (قال) فمكفيني منها بعضها فاذكره مختصرا بينا فقلتله أخبرنا مالك بن أنسعن عسدالله سألى مكرس محدس عمرو سخرمعن عسدالله سواقدعن عبدالله سعر قالنهى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عن أكل لحوم الضحاما بعد ثلاث قال عمد الله من أى مكر فذ كرت ذلك لعمرة منت عد الرجن فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل الدادية حضرة الاضحى في زمان الني صد لى الله تعالى علمه وسلم فقال الذي صلى الله تعالى علمه وسلم ادّخروا لثلاث وتصدقوا عادة واعادة فلاكان بعدد التقل مارسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاماهم محملون منها الودائ ويتخذون منها الاسقية فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وماذاك أوكاقال قالوا بارسول الله نهمت عن امساك لحوم الضحا ما بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعمانهم من أحسل الدافة التي دفت حضرة الاضعى فكلوا وتصد قواوا ذخروا أخسرنا النعسنة عن الزهرى عن أبي عسدمولي النأزهر قال شهدت العدمع على ن أبي طالب رضى الله تعلى عنه فسمعته يقول لا يأكان أحدكم من نسكه بعد ثلاث وأخبرنا الثقةعن معرعن الزهرىءن أبى عسدعن على أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لايا كان أحدكم من نسكه بعد ثلاث أخبرنا ابن عمينة عن ابراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول انالنه بع ماشاء الله من ضحامانا م نتزود بقتم الى البصرة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فهذه الاحاديث تحمع معانى منهاأن حديث على رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عله وسلم في النهيءن امسالة لحوم الضحاما بعدد ثلاث وحديث عسدالله من واقدمتفقان عن الني صلى الله تعالى علىه وسلم وفمهما دلالة على أن علم ارضي الله تعالى عنه سمع النهي من الذي صلى الله تعالى علمه وسلم وأن النهى بلغ عسد الله من واقد ودلالة على أن الرخصة من الذي صلى الله تعالى علمه وسلم لم تبلغ علما ولا عمدالله سواقد ولو بلغتهما الرخصة ماحدثا مالنهى والنهى منسوخ وتركا الرخصة والرخصة ناسخة والنهى منسو خلايستغنى سامعه عن علم مانسخه وقول أنس سمالك كنانهم ط بلحوم الضحا بالمصرة محتمل أن يكون أنس مع الرخصة ولم يسمع النهى قبلها فترود بالرخصة ولم يسمع نهما أوسمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخافلم يذكره فقال كلواحدمن المختلفين بماعلم وهكذا يحبعلى كلمن سمع شأمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوثبت له عنه أن يقول منه عاسم حتى يعلم غيره (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلماحد ثبت عائشة رضى الله تعالى عنهاعن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنهى عن امسال لحوم الضحا ما بعد ثلاث ثم بالرخصة فها بعد النهى وأن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أخبر انه اعما نهى عن امسال طوم الضعامانعد ثلاث الدافة كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسب التعريم والاحلال فدمحد مثعائشة رضى الله تعالى عنهاعن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم وكان على من عله أن سمراليه (قال الشافعي) رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أبين مايو جدفي الناسخ والمنسو خمن السنن وهذا يدلعلى ان بعض الحديث مختصر فحفظ بعضه دون بعض فحفظ منهشي كانأولا ولا يحفظ آخراو محفظ آخراولا محفظ أؤلا فمؤدى كل ماحفظ فالرخصة بعدهافي الامسالة والاكل والصدقة من لحوم الضحاما انماهي لواحد من معنس لاختلاف الحالين فاذا دفت الدافة ثلت النهى عن امسال ومالضحا ما بعد ثلاث واذالم تدف دافة فالرخصة ثابتة مالا كل والتر ودوالاتمار

قوله وان وردتكذا في بعض النسم وفي بعضهارددتكشه مصحمه والصدقة (قال) و يحتمل أن يكون النهى عن المسال والضحايا بعد ثلاث منسوحا بكل حال فيسك الانسان من ضحيته ما شاء و يتصدق بما شاء

## ﴿ وجه آخرمن الناسخ والمنسوخ)

(قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنامجدين اسمعيل سأبي فديل عن النائي دئي عن المقديدي عن عسدارجن سأى سعيدا لحدرى عن أى سعيدا لحدرى قال حسنانوم الحندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب مهوى من اللمل حتى كفينا فذلك قول الله عز وحل وكفي الله المؤمنين القتال الآية قال فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالالافأم ، فأقام الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كاكان يصلمافي وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا (قال) وذلك قسل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف فرحالا أو ركمانا (قال الشافعي) رضى الله عنه فللحكى أبوسعمدأن صلاة النبي صلى الله تعالى علمه وسلم كانت عام الخندق قمل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أوركمانا استدللناعلى أنه لم يصل صلاة خوف الابعدها اذحضرها أبوسعمد وحكى تأخير الصلوات حتى خرج وقت عامتها وحكى أن ذلك قبل نز ول صلاة الخوف (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلا تؤخر صلاة الخوف أددا بحال عن الوقت ان كانت في حضر أوعن وقت الجمع في السفر الحوف ولاغره ولكن تصلى كا صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي أخذنا به في صلاة الخوف أنّ مالكا أخبرناعن مزيدين رومانعن صالح بن خوات عن صلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومذات الرقاع صلاة خوف أنطائفة صفت معه وطائفة وحاه العدة فصلى بالذين معه ركعة غرثبت فاعما وأعوالا نفسهم فم انصرفوا فصفواو حاه العدة وحاءت الطائفة الانحرى فصلى بهم الركعة التي بقت من صلاته ثم ثنت حالساوأغوا لأنفسهم غمسلم م (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأخبرنا من سمع عمد الله سعر من حفص بذكرعن أخهعسدالله نعرعن القاسم نجمدعن صالح سخوات سحيرعن أسمعن النبى صلى الله تعالى علىه وسلم مثله أومثل معناه (قال الشافعي) رجه الله تعالى وروى أن الني صلى الله تعالى علمه وسلمصلى صلاة الخوف على غيرما حكى مالك واعا أخذام بذادونه لانه كان أشه مالقرآ نواقوى في مكامدة العدة وقد كتبناهذا بالاختلاف فيهوتبسن الحية في كتاب الصلاة وتركناذ كرمن خالفنافسه وفى غيره من الاحاديث لان ماخولفنافيه منهامفرق في كتبه

## (وجه آخر من الناسخ والمنسوخ)

قال الله تعالى واللاتى بأتين الفاحشة من نسائكم الى قوله فأعرضوا عنهما (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكان حدّ الزانيين بهذه الا يه الحبس والأذى حتى أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حدّ الزنافي في النافية والزانى فاحلدوا كل واحد منه ما ما تعددة وقال في الاما فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلم بن نصف ما على المحصنات من العدداب فنسخ الحبس عن الزناة وأثبت عليهم الحدود ودل قول الله عز وحدل في الاما وفعله بن نصف ما على المحصنات من العداب على فرق الله بين حدّ المماليك والاحرار في الزنا وعلى أن النصف لا يكون الامن حلد لان الجلد بعدد ولا يكون من رحم لان الرجم اتيان على النفس بلاعدد لا نه قديرة في على نصف النفس و يحتمل قول الله عز وجل في سورة النور الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما ما نه حلدة أن يكون على جميع الزناة الاحرار وعلى بعضهم دون بعض فاستد النيا في المنه وسلمة وسول الله صلى الله تعالى على موسلم « بأي هو وأي » على من أر مد ما لما نه حلدة أخبرنا بسنة وسول الله صلى الله تعالى على موسلم « بأي هو وأي » على من أر مد ما لما نه حلدة أخبرنا

عبدالوهاب الثقنى عن يونس بنعبدعن الحسن عن عمادة ان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قال خذوا عنى خذواعنى قد حعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر حلدمائة وتغريب عام والثب بالثب حلدمائة والرجم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فدل قول رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم قد حعل الله لهن سبيلا على أن هذا أول ماحدمه الزناة لان الله تعالى يقول حتى بتوفاهن الموت أو محمل الله لهن سبيلا (قال الشافعي) رجه الله تعالى غمر حمر سول الله صلى الله تعالى علىه وسلم ماعز اولم يحلده واحرأة الاسلى ولم محلدهافدلت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن اللدمنسوخ عن الزانين الشمين (قال الشافعي) رجه الله تعمالي ولم يكن بين الاحرار فرق في الزنا الايالاحصان بالنكاح وخلاف الاحصان له واذا كان قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد حعل الله لهن سيلا البكر بالبكر حلدما أة وتغريب عام ففي هـ ذادلالة على أنه أول مانسيخ الحسرعن الزانسن وحد العدالجبس وإن كل حد حدة الزانسين فلا يكون الابعدهذا اذكان هذا هوأول حدالزانس أخبرنامالك عن الزهري عن عسد الله ن عمد الله ا منعتبة عن أبي هر مرة وزيد من خالد الجهني أنهما أخبراه أن رحلين اختصما الى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فقال أحدهما بأرسول الله اقض سننا بكتاب الله تعالى وقال الاخر وهوأ فقههماأ حل الرسول الله اقض مننا ككاب الله تعالى وأذن لى في أن أتكلم فقال تدكلم فقال ان ابني كان عسم فاعلى هذا فزني مام رأته فأخبرت أن على ابني الرحم فافتد ستمنه عائة شاة و يحارية لى ثم اني سألت أهل العلم فأخبروني أنعلى اننى حلدمائة وتغريب عاموا نما الرحم على امرأته فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم والذي نفسي سده لاقضن بنسكم يكناب الله تعالى أماغمك وحاريتك فرد المك وجلدابسه مائة وغر به عاما وأمر أنيسا الاسلى أن يأتى امرأة الآخر فان اعترفت رجها فاعترفت فرجها أخسرنا مالكُن أنسعن نافع عن ان عـر أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم رحم بهود ينزنما (قال الشافعي رجه الله تعالى فثست حلدمائة والنفي على المكرين الزانيين والرجم على الثسين الزانيين وان كانابمن أريدنا لجلدفقد نسخ عنهما الجلدمع الرجم وان لم يحكونا أريدا بالجلد وأريديه البكران فهما يخالفان الثيبين ورجم الثيبين بعدا مة الجلدى اروى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الله تعالى وهذاأشه معانمه وأولاها معندنا والله تعالى أعلم

ورحه آخرمن الناسع والمنسوخ ). أخبرنا ما الدعن الزهرى عن أنس أن النبى صلى الله تعدالى عليه وسلم ركب فرسافصر عفه في شقه الاعن فصلى صلاة من الصاوات وهو قاعد وصلى ناوراء وقعود الفلما النصرف قال الما الملوقتيد فادا صلى قائما المسلم واداركع فاركعوا وادارفع فارفعوا وادا وادا قال سمع الله لمن جده فقولوار سالل المدوادا صلى حالسافصلوا حلوسا أجعون أخبرنا مالل عن هشام عن آسه عن الشه ترمى الله تعدالى عليه وسلم في بيته وهو شالد فصلى حالساوصلى خلف وهو مقاما فأشار الهمم أن احلسوا فلما انصرف قال الما محديث أنس مفسرا أوضع من تفسيرهذا أخبرنا مالل عن هشام بن عروة عن أسه أن رسول الله وهذا مثل حديث أنس مفسرا أوضع من تفسيرهذا أخبرنا مالل عن هشام بن عروة عن أسه أن رسول الله تعالى عليه وسلم عنه فاشار اليه رسول الله وسلم الله تعالى عليه وسلم أن كاأنت فلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة عنها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاعدا وأنو بكر يصلى بسلاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قاعدا وأنو بكر قال الشافعي ) رجه الله تعالى عليه وسلم قاعدا وأن وبكر يصلى الله تعالى عليه وسلمي قاعدا وأنو بكر قال الشافعي ) رجه الله تعالى عليه وسلم قاعدا وأن وبقو ما الله تعالى عليه وسلمي قاعدا وأنو بكر قال الشافعي يصلاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قاعدا وأنو بكر قال الشافعي) وسلم قاعدا وأنو بكر قال الشافعي السلام الله تعالى عليه وسلمي قاعدا وأنو بكر قال الشافعي)

(۱)سقطهذاالحديث من بعض النسيخ كتبه مصحه

(١) أخبرنا يحيى نحسان عن حادين سلقعن هشام بن عروة عن أسه عن عائشة رضي الله تعلى عنها مثل حديث مالك وبن فمه أن قال صلى الذي صلى الله تعالى علمه وسلم قاعدا وأبو بكر خلفه قائما والناس خلف أبى بكرقيام (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلما كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلافي مرضه الذي مات فسه قاعدا والناس خلفه قياما استدللنا على أن أمره للناس بالحلوس في سقطته عن الفرس قسل مرضه الذي مات فعه فكانت صلاته في مرضه الذي مات فعه قاعدا والناس خلف عماما ناسخة لان علس الناس علوس الامام وكان في ذلك دلى لما حاءت ما السنة وأجمع علمه الناس من أن الصلاة قائمااذا أطاقها المصلى وقاعدا اذالم بطق وأن لدس للطمق القمام منفردا أن يصلى قاعدا فكانت سنةالني صلى الله تعالى علمه وسلم أنصلى في مرضه قاعداومن خلفه قسام مع أنها نامحة اسنته الاولى قبلهاموافقة سنته فى الصحيح والمريض واجماع الناس أن يصلى كل واحدمنهما فرضه كايصلى المريض خلف الامام الصحيح قاعدا والامام قائما وهكذا نقول يصلى الام حالساومن خلفه من الاصحاء قياما فيصلى كلواحد فرضه ولو وكل الامام غسره كانحسنا وقدوهم بعض الناس فقال لا يؤمّن أحد بعدالنبي صلى الله تعالى علىه وسلم حالسا واحتج محديث رواه منقطع عن رحل مرغو بعن الرواية عنه لاتثبت عمله حمة على أحد فمه لا يؤمن أحد بعدى حالسا ولهذا أشماه في السنة من الناسخ والمنسوخ وفي هذادلالة علىما كان في مثل معناها انشاء الله تعالى وكذلك له أشاه في كتاب الله عز وحل قدوصفنا بعضها في كتابناهـذا ومابق مفرق في كتاب أحكام القرآن والسنة في موضعه قال فاذ كرمن الاحادث المختلفة التى لادلالة فماعلى ناسخ ولامنسوخ والخية فماذهت المهمادون ماتركت فقلت لهقد ذكرت قمل هــذاأن رسول الله صلى الله تعـالى علىه وســلم صلى صلاة الخوف بوم ذات الرقاع فصفت طائفة وطائفة فيغمرصلاة بازاء العدوقصلي بالذين معه ركعة وأتموالا نفسهم ثم انصرفوا فوقفوا بازاء العمدو وحاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقمت علمه ثم ثبت حالساوأ تمو الانفسهم ثم سلم بهم وروى ان عرعن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم أنه صلى صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمن ها فقالصلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدة ثم انصرفت الطائفة التى وراءه وكانت بينهو بين العدة وحاءت الطائفة التي لم تصل معه فصلي مهم الركعة التي يقت علمه من صلاته وسلم ثم انصر فوا فقضوا معا وروى أبوعماش الزرقى أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم صلى يوم عسفان وخالدين الولىد بهنه وبين القىلة فصف الناس معه غركع وركعوامعا غسحد فسحدت معه طائفة وحرسته طائفة فلافام من السحود سحدالذبن حرسوه تمقاموا فى صلاتهم وقال حارقر يمامن هـ ذا المعنى وقد روى مالايشت مثله خلافها كلها قاللى قائل وكمف صرت الى الأخذ بصلاة الني صلى الله تعالى علمه وسلم يوم ذات الرقاع دون غيرها قلت أماحديث أى عماش الزرقي وحارفي صلاة الخوف فكذلك أقول اذا كانمثل السبب الذى له صلى تلك الصلاة قال وماهو قلت كان رسول الله صلى الله تعلى على وسلم فى ألف وأر بعمائة وكان خالدفي مائتن وكان منه يعمدافي صحراءوا سيعة لايطمع فسه لقلة من معه وكثرة من مع رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم وكان الاغلب منه أنه مأمون على أن محمل علمه ولوجل من بين بديه رآه وقدحرس منه في السحود اذكان لا بغب عن طرفه فاذا كانت هذه الحال بقلة العدة و بعده وأن لاحائل دونه يستره كأوصفت أمرت بصلاة الخوف هكذا (قال) فقال قدعرفت أن الرواية في صلاة مومذات الرقاع لاتخالف هذا لاختلاف الحالين فكمف خالفت حديث ان عرر (قلت) رواه عن رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم خوات سن حمر وقال سهل سأبى حمدة بقر سمن معناه وحفظ عن على رضى الله تعالى عنه أنه صلى صلاة الخوف لملة الهرير كار وي صالح وكان خوات متقدّم الصحمة والسنّ قال فهل من جمة أكثر من تقدّم محبته قلت نعم الوصيفت فيه من الشيه عنى كتاب الله تعالى قال

فأين بوافق كتاب الله عزوحل قلت قال الله تعالى واذا كنت فهم الى وخد واحذركم وقال فاذا اطمأننتم الآية يعنى والله تعالى أعلم فأقموا الصلاة كاكنتم تصلون في غريرا لخوف فل فرق الله عز وحل بعن الصلاة في الخوف وفي الأمن حماطة لاهل دينه أن ينال منهم عدوهم غرّة فتعقبنا حديث خوات والحدمث الذي مخالف فوحدنا حديث خوّات أولى الخزم في الحدرمنه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فسه وذلا أن الطائفة التي تصلى مع الامام أولا محروسة بطائفة في غيرصلاة والحارس اذا كان في غير صلاة كانمتفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحر فاعتناوشمالا وحاملا انجل علمه ومتكلماان خاف علةمن عدوه ومقاتلا ان أمكنته فرصة غير محول سنهو بن هذافي الصلة و مخفف الامام عن معه الصلاة اذاخاف حلة العدو بكلام الحارس (قال) وكان الحق للطائفتين معاسواء فكانت الطائفتان فىحديث خوات سواء تحرس كل طائف قمن الطائفتين الاخرى والحارسة خارحة من الصلاة فتكون الطائفة الأأولى قدأعطت الطائفة التي حرستهامثل الذي أخذت منها فحرستها خلية من الصلاة فكان هذاعدلا بن الطائفتين (قال الشافعي) رجه الله تغالى وكان الحديث الذي مخالف حديث خوات بن حمرعلى خلاف الحذر تحرس الطائفة الاولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل أن تبكل الصلاة فتحرس ثم تصلى الطائفة الثانمة محر وسة بطائفة في صلاة ثم يقضمان جمعالا حارس الهمالانه لم يخرج من الصلاة الاالاماموهو وحدهلا بغني شأ فكانهذا خلاف الحذر والقوة في المكددة وقدأ خسرنا الله عز وحل أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرها نظورا لاهل دينه لئلاينال منهم عدوهم غرة ولم تأخذ الطائفة الاولىمن الاخرى مثل ماأخذت منها ووحدت الله تعالى ذكر صلاة الامام والطائفة بن معاولم يذكر على الامام ولا على واحدمن الطائفتين قضاء فدل ذلك على أنّ حال الامام ومن خلفه في أنهم يخرحون من الصلاة لاقضاء علم مسواء وهكذا حديث خوات وخلاف الحديث الذي مخالفه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال فهل للحديث الذي تركت وحه غيرما وصفت قلت نبع محتمل أن يكون لما حازان يصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف حازلهم أن يصلوها كيفما تيسرلهم و بقدر حالانهم وحالات العدة واذاأ كاواالعددفاختلفت صلاتهم وكاها مخزئة عنهم

# (وجه آخر من الاختلاف)

(قال الشافعي) رجه الله تعالى وقال في قائل قد احتلف في التشهد فر وى ابن مسعود عن النبي صلى الله تعلى عليه وسلم أنه كان يعلم الشهد كما يعلم السورة من القرآن فقال في مستدئه ثلاث كلمات التعمات الله في أي الشهد أخدت (قلت) أخرا ما المأن أنس عن ابن سهاب عن عروة عن عبد الرجن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عند بقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول ولوا التعمات لله الزاكمات لله الطسمات الصاوات لله السلام علياناً مهاالنبي ورجة الله وبركاته السلام علينا وعلى عماد الله الصالح الله الاالله وأشهد أن محمد اعدده و رسوله (قال السلام علينا وعلى عماد الله الماحلة على الله وكان هذا الذي علمناه من فقها نفاص غارا ثم سمعناه باسناده وسمعناه الشهد عالى الله وسمعناه بالله وسمعناه الله الماحلة على الله تعالى عليه وسلم وسمعناه الله الماحلة على الله تعالى عليه وسلم من الناه الله تعالى عليه وسلم وسلم الله تعالى عليه وسلم وسلم الله تعالى عليه وسلم من الناه الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه والسلم الله تعالى عليه والمناه والوساعين الناه الله تعالى عليه تعالى عن سعيد بيه الله تعالى عن الناه الله تعالى عن الناه الله الله تعالى عن الناه الله تعالى عن الناه الله تعالى عن الناه الله تعالى عنه الله تعالى عليه والله الله ولى الله وله الله ولى ال

الماركات الصلوات الطسات تله السلام علىك أيها الني ورحة الله و مركاته السلام علمناوعلى عمادالله الصالحين أشهدأن لااله الاالله وأشهدأن محدارسول الله (قال الشافعي) رجد الله تعالى فقال فانا نرى الرواية اختلفت فيه عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فروى الن مسعود خلاف هذا وأنوموسى خلافهذا ومابرخلافهذا وكلهاقد نحالف بعضها بعضافى ثني من لفظه تمعلم عرخلاف هذا كله فيعض لفظه وكذلك تشهدعا ئشة رضى الله تعالى عنها وكذلك تشهدابن عررضي الله تعالى عنهما لس منهاشي الاوفى لفظه شي غبرما في لفظ صاحبه وقد يزيد بهضهم الشي على بعض (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له الامر في هذا بين قال فأسه لى قلت كل كلام أريد به تعظيم الله تعالى فعلهموه رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم فلعله حعل بعلمه الرحل فمنسى والآخر فحفظه وماأخ نحفظافأ كثر ما يحترس فمه منه احالة المعنى فلم يكن فمهز بادة ولانقص ولا اختلاف في شيَّ من كلامه يحمل المعنى فلا يسع احالته فلعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحازلكل امرئ منهم كل ماحفظ اذ كان لامعني فيه يحمل شمأعن حكمه ولعلمن اختلفت روايت واختلف تشهده انما وسعوافه فقالوا على ماحفظوا وعلى ماحضرهم وأجيزلهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال أفتعد شأ مدل على احازة ماوصف قلت له نع قال وماهو قلت أخبرنا مالك سأنس عن استهاب عن عروة عن عبد الرحن سعد القاري قال سمعتعر سالطاب رضى الله تعالى عنه يقول سمعتهشام سحكم سخرام يقرأ سورة الفرقان على غير مأأقرؤهاوكان النبي صلى الله تعالى علمه وسلمأقرأنها فكدت أن أعلى علمه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبيته بردائه فيئت مالني صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت بارسول الله اني سمعت هذا يقرأسو رة القرقان على غير مأ قرأ تنها فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هكذا أنزلت غمقال لى اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ان هذا القرآن أنزل على سعة أحرف فاقر ؤاما تيسرمنه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاذا كان الله تبارك وتعالى لرأفته ورحته يخلقه أنزل كابه على سعة أحرف معرفة منه مان الحفظ قد مزل اتحل لهم قراءته وان اختلف لفظهم فيهمالم يكن في اختلافهم احالة معنى كان ماسوى كتاب الله تعالى أولى أن يحوز فيه اختلاف اللفظ مالم على معناه وكل مالم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحسل معناه وقد قال بعض التابعين لقيت أناسامن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فاجتمعوالى فى المعنى واختلفوا على فى اللفظ فقلت لمعضهم ذلك فقال لابأس به مالم يحلمعنى (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال مافى التشهد الا تعظم الله تعالى وانى لارحوأن مكون كل هذافيه واسعاوأن لايكون الاختلاف فيه الامن حدثذ كرت ومثل هذا كاقلت عكن فى صلاة الخوف فكون اذا حاء بكال الصلاة على أى الوحوه روى عن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم أجرأ واذخالف الله سحانه بينها وبين ماسواها من الصلوات (قال) ولكن كيف صرت الى اختمار حديث الن عماس عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم في الشهددون غيره (قلت) لمارأيته واسعا وسعته عن النعماس صحيما كانعندى أجمع وأكثر لفظامن غيره فأخذت به غيرمعنف لن أخذ بغيره مماثبت عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم

#### ﴿ باب اختلاف الرواية على وجه غير الوجه الذي قبله ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنا مالك من أنس عن نافع عن أبي سعيد الدرى أن رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم قال لا تبيعوا الدهب الامثلاء شبل ولا تشفوا بعض ولا تبيعوا الورق الورق الامثلاء شبل عثل ولا تشفوا بعض عن المعضاعلى بعض ولا تبيعوا منها الشياع أخبرنا مالك من أنس عن موسى من أبي عمر عن سعيد من يسارعن أبي هر مرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلمقال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بنهما أخبرنامالأس أنسعن جددن قدسعن عاهد عن اسْعررضي الله تعلى عنه ما أنه قال الدينار بالديناروالدرهم بالدرهم لافضل بدن ماهذا عهدندنا الساوعهدنااليكم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وروى عمان سعفان وعادة س الصامت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا سيد (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأخذنا مهذه الاحادث وقال عثل معناها الاكارمن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وأكثرالمفتين فالبلدان أخبرنا سفيان سعينة أنه سمع عسد الله سأبي بريد يقول سمعت اسعماس رضى الله تعالى عنهما يقول أخرني أسامة من يدأن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال اعاالر ما فى النسيئة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأخذ بهذا النعاس رضى الله تعالى عنهما ونفر من أصحامه المكسن وغمرهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال لى قائل ان هذا الحديث محالف الدعاديث قله قلت قد محتمل خلافها وموافقتها قال فنأى شئ محتمل موافقتها قلت قد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستلعن الصنفين الختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أوما اختلف جنسه متفاضلا بدا بحد فقال انما الربافي النسئة أوتكون المسئلة سقته مدذا فأدرك الحوافروي الحواب ولم يحفظ المسئلة أوشل فم الانه لسفى حديثه ماينني هذاعن حديث أسامة فاحمل موافقتها لهذا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال فلم قلت محتمل خلافها قلت لأن النعماس الذي رواه كان يذهب فعم هذا المذهب فعقول لاريافي وعدا مدد اعماالريافي السيئة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال فاالحة ان كانت الاحاديث قبله مخالفة له في تركه الى غيره فقلت له كل واحديمن روى خللف أسامة وان لم يكن أشهر بالحفظ للعديث من أسامة رضى الله تعالى عنه فليس به تقصيرعن حفظه وعثمان ن عفان وعمادة من الصامت رضى الله تعالى عنه ماأشد تقدما بالسن والصحمة من أسامة وألوهر برةأسن وأحفظ من روى الحديث في دهره ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر ماسم الحفظ وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد كان حديث الاكبرالذي هوأشه أن يكون أولى الحفظ من حديثمن هوأحدثمنه وكانحديث جسة أولى أن اصار المعندنامن حديث واحد

#### ﴿ بابوجه آخريمايعد مختلفا وليسعندنا بختلف ﴾.

وال الشافعي رجه الله تعالى أخبرنا سفيان نعينة عن محمد ن علان عن عاصم من عمر من قتاده عن المنه عن رافع من خديج أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أسفر وانصلاة الفعرفان ذلك أعظم اللاجر أو أعظم الله منان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصبح ثم ينصر فن وهن متلفعات عمر وطهن ما يعرفهن أحدمن الغلس وذكر تغلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالفعر سهل من سعد وزيد من بابت وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفعر اعتماد اعلى حديث تعالى عنها (قال الشافعي) رجه الله تعالى على الله تعالى عليه وسلم شبه اعتماد اعلى حديث رافع من خديج ونزعم أن الفضل في ذلك وأنت ترى أن حائر النااذ الختلف الحديث ان نأخذ مناحدهما وفي نعد هذا محالة المنافعة الله ونا الله تعالى فقلته ان كان عالم الله ونه الله تعالى فقلته الله الله على الله على الله على الله الله على الله وماذلك السبب قلت أن الذي يكون أحد الحديث الله الله كان أنده منها دون عدم الاسبب مدل على أن الذي ذهب الى واحدمنها دون عدم الاسبب مدل على أن الذي ذهب الى واحدمنها دون عدم الاسبب ملكون أحد الحديث أن الله مكان الله كان أشبه مكان الله كانت فيه الحمة قال هكذانقول على وأدا كان أشبه مكان الله كانت فيه الحمة قال هكذانقول على وأحدا الله كانت فيه الحمة قال هكذانقول على وأدا كان أشبه مكان الله كانت فيه الحمة قال هكذانقول على وأدا كان أشبه مكان الله كانت فيه الحمة قال هكذانقول على وأدا كان أشبه مكان الله كانت فيه الحمة قال هكذانقول على المنافعة على فاذا كان أشبه مكان الله كانت فيه الحمة قال هكذانقول على المنافعة على منافعة على فاذا كان أشبه بكان الله كانت فيه الحمة قال هكذانقول على المنافعة على فاذا كان أشبه بكان الله كانت فيه الحمة قال هكذانقول على فاذا كان أشبه بكان الله كانت فيه الحمة قال هكذانقول على المنافعة على فاذا كان أشبه بكان الله كانت فيه الحمة على فاذا كان أشبه بكان الله كانت فيه المنافعة على فاذا كان أشبه بكان الله كانت فيه المنافعة على فاذا كان أشبه بكان الله كانت فيه المنافعة على المنافعة

فلنافان لم يكن فعه نص كتاب كان أولاهم الناالأ ثنت منهما وذلك أن يكون من رواه أعرف اسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ أو يكون روى الحديث الذى ذهبنا المهمن وجهين أوأكنر والذي تركنامن وحه فكون الاكثراولى مالحفظ من الاقل أو يكون الذي ذهنا المه أشه ععني كتاب الله عز وحل أوأشمه عاسواهمامن سنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأولى عايعرف أهل العلم أوأوضح في القياس والذى علمه الا كثرمن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم (قال) وهكذا نقول و يقول أهل العلم (قلت) فحدث عائشة رضى الله تعالى عنها أشمه بكتاب الله تعالى لأن الله تعالى مقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فاذا دخل الوقت فأولى المصلين المحافظة المقدم للصلاة وهوأ بضاأشهر وحالابالف قه وأحفظ ومع حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ثلاثة كلهم مروون عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلممثل معنى حديث عائشة زيدين ثابت وسهل ن سعد وغيرهما والعدد الاكتراولي الحفظ والنقل وهذاأشه يسن الني صلى الله تعالى علمه وسلم من حددث رافع سن خديج (قال) وأى سنن (قلت) قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفوالله وهولا اؤثرعلى رضوان الله تعالى شمأ والعفولا يحتمل الامعنمين عفواعن تقصيرا وتوسعة والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها اذالم يؤمن بترك ذلك الغير الذي وسع في (١) خلافها (قال) وماتر بد بهذا (قلت) اذالم يؤم بترك الوقت الاول وكان حائزا أن يصلى فيه وفي غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير تقصرموسع وقدأمان رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم مثل ماقلنا وسلل أي الاعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها وهولا يدعموضع الفضل ولا يأم الناس الابه وهو الذي لا يحهله عالم أن تقديم الصلاة في أول الوقت أولى الفضل لما يعرض للا تدمين من الاشغال والنسيان والعلل وهذا أشمه ععني كتاب الله عز وحل (قال) وأن هومن الكتاب (قلت) قال الله تبارك وتعالى حافظو اعلى الصلوات والصلاة الوسطى ومن قدم الصلاة في أول الوقت كان أولى بالمحافظة علمه ابمن أخرهاعن أول الوقت وقد رأ بناالناس فماو حسعلهم وفما تطوعواله يؤمرون بتعمله اذا أمكن لما بعرض الا دمسنمن الاشغال والنسمان والعلل التي لاتحهلها العقول وأن تقديم صلاة الفحر في أوّل وقتها عن أبي بكر, وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبى موسى الاشمعرى وأنس بن مالك وغيرهم رضوان الله تعالى علم مشت (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فقال ان أما بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم دخلوافي الصلاة مغلسين وخرجوا منهامسفرين باطالة القراءة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له قد أطالوا القراءة وأو جزوها والوقت في الدخول لافي الخرو جمن الصلاة وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله صلى الله علىه وسلم منها مغلسا فالفت الذي هوأولى بكأن تصريراليه عما ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخالفتهم فقلت يدخل الداخل فهامسفرا ومخرجمنها مسفرا وبوجزالقراءة فالفتهم في الدخول ومااحتجت به من طول القراءة وفي الاحاديث عن بعضهم أنه خرجمنها مغلسا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال أفتعد خبر رافع مخالف خبرعائشة رضى الله تعالى عنها فقلت أهلا فقال فأى وحه توافقه قلت انرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم لماحض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فها احتمل أن مكون من الراغس من يقدمها قبل الفحر الا تخرفقال أسيفر والالفحر بعني حتى بتسن الفحر الا خرمعترضا (قال) أفيحتمل معنى غيرذاك (قلت) نع يحتمل ماقلت وبين ماقلنا وقلت معنى يقع علمه اسم الاسفار (قال) فاجعل معناكم أولى من معنانا (قلت) عاوصفت الثمن الدلائل وبأن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قال هما فران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل شأولا يحرمه وأما الفحر المعترض فيحل الصلاة و محرم الطعام يعنى على من أراد الصمام (وحــه آخرىما يعدّ مختلفا). (قال الشافعي) رحــه الله تعالى أخبرناســفيان بن عبينة عن

(۱) قوله خالفها هكذافي النسخ ولعله من تحريف النساخ ووجه الكلام والله أعلم خلافه بالنذ كبرفتأمل كتسه مصحمه

الزهرى عن عطاء نريد المي عن أبي أبوب الانصارى ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تستقيلوا القسلة ولاتستدبر وهالغائط أوبول ولكن شرقواأ وغربوا قال أبوأبو فقدمنا الشأم فوحدنا مراحيض قدينت قبل القبلة فننحرف ونستغفرالله أخيرنا مالكعن يحيى ن سعيدعن مجدين محيى ان حمان عن عمه واسع من حمان عن عمد الله من عمر أنه كان يقول ان اناسا كانوا يقولون اذاقعدت على عاحتك فلاتستقبل القسلة ولايت المقدس فقال عدالله لقدار تقت على ظهر ست لنافرأيت رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم على لمنتن مستقبلا بن المقدس احته (قال الشافعي) رجه الله تعالى أدّ وسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم من كان بن ظهر انسه وهم عر والامغتسلات لهم أولا كثرهم فى منازلهم فاحتمل أدبه لهم عنسن أحدهما أنهم انما كانوا يذهبون لحوائحهم فى الصراء فأمرهم أن لاستقلوا القدلة ولاستدر وهالسعة الصحراء وخفة المؤنة علم ملسعة مذاهم عن أن تستقل القالة أوتستدر لحاحة الانسان من غائط أوبول ولم يكن لهام افق في استقبال القبلة ولا استدمارهاأ وسع علمهمن توقى ذلك وكشراما يكون الذاهبون في تلك الحال في غيرسترعورة عن مصل برىعوراتهم مقللن أومدبرين اذا استقالوا القسلة فأمروا بأن يكرموا قبلة اللهعز وحل ويستروا العورات من مصل ان صلى حث راهم وهذا المعنى أشهمعانه والله تعالى أعلم وقد محتمل أن يكون نهاهمأن يستقبلوا ماحعل قبلة في الصحراء لغائط أو يول لئلا يتغوط ويبال في القبلة فتكون قذرة مذلك أويكون من ورائها أذى للصلن الها (قال الشافعي) رجه الله تعالى فسمع أبوأ بو مقالة الني صلى الله تعالى علمه وسلم جلة فقال مه على المذهب في الصحراء والمنازل ولم يفرق في المذهب بن المنازل التي الناس مرافق فى أن يضعوها فى بعض الحالات مستقبلي القبلة أومستدير بهاوالتي يكون فهاالذاهب لحاحت مستترافقال بالحديث جلة كإسمعه جلة وكذلك بنسغى لمن سمع الحديث أن يقول به على عومه و حلته حتى محددلالة نفرق مافسه ولماحكى اسعر أنه رأى الني صلى الله تعالى علىه وسلم مستقسلاست المقدس لحاحته وهواحدى القبلتين واذا استقبله استديرالكعمة أنكرعلي من يقول لاتستقبل القبلة ولاتسة ديرها لحاحة ورأى أن لاينسغي لاحدأن ينتهي عن أم فعله رسول الله صلى الله تعيالي عليه وسلم ولم يسمع فتمايري ماأمريه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصحراء فيفرق بين الصحراء والمنازل فمقول مالنهمي فى الصحراء وبالرخصة في المنازل فكون قد قال عماسمع ورأى وفرق بالدلالة عن رسول الله صلى الله تعالى على معلى ما فرق سنه وعلى افتراق حال الصحراء والمنازل (قال الشافعي) وفي هذا سان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شمأ قبله عنه وقال به وان لم يعرف حمث يفرق لم مفرق بين مالا تعرف الاندلالة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الفرق بينه ولهذا أشياه كثيرة فالحديث اكتفساعاذ كرنامنهايمالمنذكره

وجه آخرمن الاختلاف). أخبرناسفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بعد عن ابن عباس رضى الله تعالى عليه وسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عليه وسلم يستل عن أهل الدارمن المشركين بيبتون فيصاب من نسائم موذرار بهم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هم منهم وزاد عرو بن دينارعن الزهرى هم من آبائهم أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن عه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث الى ابن أى الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان (قال الشافعى) رجه الله تعالى المناس على الله تعالى المناس على الله تعالى وحديث الصعب عديث ابن كعب (قال الشافعى) رجه الله تعالى وحديث الصعب في عربة النبي والنبي والنبي والنبي والله والنبي في عربة الله ولى فقد قل أمر ابن أى الحقيق قبلها وقل في في عربة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والنبي المناس النبي عربة الله ولى فقد قبل أمر ابن أى الحقيق قبلها وقل في في عربة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والنبي عالى عليه وسلم والنبي عالى عليه وسلم والنبي المناس النبي عربة الله وقد كان الزهري قبلها وقل في عربة الله وله ولي النبي عن عليه وسلم والله والنبي عن عربة الله وقد كان النبي عن عليه وسلم والنبي عن عربة الله وله ولي فقد قبل أمر ابن أي الحقيق قبلها وقدل في عربة الله ولي فقد قبل أمر ابن أي المقتله والمناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الله ولي الله المناس المنا

سنتها وانكان في عرته الاخبرة فهي بعدأ مراس أبى الحقيق من غيرشك والله تعالى أعلم (قال الشافعي) رجهالله تعالى ولم نعلمصلى الله تعالى علمه وسلم رخص فى قتل النساء والولدان عنهى عنه واغمامعنى نهمه عندناوالله تعالى أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميز من عن أم بقتله منهم ومعنى قوله هممنهم أنهم محمعون خصلتن أن ليس لهم حكم الاعمان الذى عنع به الدم بكل حال ولاحكمدارالاعان الذى عنعه الغارة على الدار فاذاأماح رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم السات والغارة على الدارفأغار على بني المصطلق غارس فالعلم يحمط أن السيات والغارة اذا حلاما حلال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم عتنع أحديت أوأغار من أن يصيب النساء والولدان فيسقط المأم فمهم والكفارة والعقل والقودعن أصابهم اذاأبيرله أن يستويغير وليست لهم حرمة بالاسلام ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميز بن عارفام م وانمامي عن قتل الولدان لانهم لم يبلغوا كفرافيعماوا به وعن قتل النساء لانه لامعنى فهن لقتال وأنهن والولدان يتخولون فكونون قوة لاهل دين الله تعالى (قال الشافعي) رجه الله تعالى فان قال قائل أن هذا بغيره قبل فيه ما اكتنى العالم من غيره فان قال أفتحد ما تشده مغيره و بشبهه من كتاب الله عز وحل قلت نع قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطأ ومن قتل مؤمناخطأفتحر مروقمة مؤمنة ودنة مسلة الى أهله الاأن يصدقوا الاكية (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأوجب اللهءز وحل بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقسة وفي قتل ذى المشاق الدية وتحرير رقمة اذا كانامعا بمنوعي الدم بالاعان والعهدوالدارمعا وكان المؤمن في الدارغير الممنوعة وهوجمنوع بالاعان فعلت فمه الكفارة ما تلافه ولم تحعل فسه الدية وهومنوع الدم بالاعان فلماكان الولدان والنساءمن المشركين لاممنوعين ماعان ولادارنم يكن فهم معقل ولاقودولادية ولامأثم انشاءالله تعالى ولاكفارة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال فأذ كروحوها من الاحاديث المختلفة عنديعض الناس أيضا فقلت أخبرنا مالاتعن صفوان سلمعن عطاء سيسارعن أىسعدا الحدرى أنرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمقال غسل وم الجعة وأحس على كل محتلم وأخسرنا ابن عسيسة عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال من حاءمنكم الجعة فلمغتسل (قال الشافعي) رجه الله نعالى فكان قول رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فى غسل بوم الجعة واحب وأمره مالغسل محتمل معنس الظاهرمنهماأنه واحب فلاتحزى الطهارة لصلاة الجعة الابالغسل كالابحزى في طهارة الحنب غيرالغسل ويحتمل أنه واحب فى الاختمار وكرم الاخلاق والنظافة أخمرنا مالك عن الزهرى عن سالم ن عمد الله من عرقال دخل رحل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسحديوم الجعة وعرس الخطاب مخطب فقال عرأية ساعة هذه فقال باأمير المؤمنين انقلت من السوق فسمعت النداء فازدت على أن توضأت فقىال عمر والوضوءأ يضاوقد علت أرسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم كان يأمر بالغسل أخبرنا الثقة عن معمر بن والسدعن الزهرى عن سالمعن أسه عثل معنى حديث مألك وسمى الداخل يوم الجعة نغر غسل عمان بن عفان (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمأنه كان يأم مالغسل ومالحعة وعلم أنعمان قدعلم من أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالغسل مخذكرع راعمان أمرالني صلى الله تعالى عليه وسلم بالغسل وعاعمان ذلك فاوذهب على من توهم أن عمان نسى فقدد كره عرقبل الصلاة بنسمانه فلالم يترك عمان الصلاة لترك الغسل ولم يأمره عمر بالخرو بالغسل دل ذال على أنهما قدعلا أن أمروسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بالغسل على الاختيار لاعلى أن لا يحرى غسره لان عر لم يكن لمدع أمن هالغسل ولاعتمان اذعلما أنهذا كرلترك الغسل وأمر الذي صلى الله تعالى علمه وسلم بالغسل الاوالغسل كاوصفناعلى الاختمار (قال الشافعي) رضى الله عنسه وروى البصر يون أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من توضأ وم الجعة فها ونعت

ومن اغتسل فالغسل أفضل وأخبرناسفيان بنعيينة عن يحيي بنسعيد عن عرة بنت عبدالرجن عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان الناس عبال أنفسهم وكانوا بروحون بهياتهم فقيل لهم لواغتسلتم

## ﴿ النهى عن معنى دل عليه معنى فى حديث غيره ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبي الزنادوعن محدس يحيى من حيان عن الاعرج عن أبي هر رةأن الني صلى الله تعالى علمه وسلم قال لا يخطب أحد كم على خطمة أخمه وأخبرنا مالك عن نافع عن ان عرأن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قال المخطب أحد كم على خطمة أخسه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاولم بأتعن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم دلالة على أن نهمه عن أن مخطب أحدكم على خطسة أخسه على معنى دون معنى كان الطاهر أن حراما أن بخطب المرععلى خطسة غيره من حين يبتدئ الخطبة الى أن يدعها (قال الشافعي) رجه الله تعالى وكان قول الذي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطمة أخمه محتمل أن يكون حوامامنه أراديه معنى في الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذىلة قال رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم هذا فأدبا بعضه دون بعض أوشكا في بعضه وسكاع اشكا فمهمنه فكمون النبي صلى الله تعالى علمه وسلم سئلعن رحل خطب امرأة فرضته وأذنت في انكاحه فطمهاأر جء فمه عن خطسة المرأة اذا كانت فانكاحه فنهي عن خطسة المرأة اذا كانت بهذه الحال وقديكون أنترجع عن أذنت في انكاحه فلاينكهامن رجعت المه فيكون هذا افسادا علمها وعلى خاطمها الذى أذنت له في انكاحه (قال الشافعي) رجمه الله تعالى قان قال قائل لم صرت الى أن تقول ان نهى الني صلى الله تعالى عليه وسلم أن مخطف الرحل على خطمة أخمه على معنى دون معنى فلت فمالد لالة عنمه فان قال فأس هي قبل له ان شاء الله تعالى أخبرنا مالك س أنس عن عسد الله س ريد مولى الاسودىن سفيان عن أبى سلة من عدد الرجن من عوف عن فاطمة بنت قس أن زوحها طلقها فأمرها رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم أن تعتب في ست ان أممكتوم وقال لها اذا حللت فا ذنيني قالت فللحلك ذكرتاه أنمعاوية سأنى سفمان وأماحهم خطماني فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أماأبو حهم فلانضع عصامعن عاتقه وأمامعاو يةفصعاوك لاماله انكحي أسامة سزرد فالت فكرهته فقال انكحى أسامة فنكمة مفجعل الله فمه خبرا كثيرا واغتبطت ه (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وجهذا قلنا ودلت سنةرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم في خطمته فأطمة على أسامة بعدا علامهارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أن معاوية وأباحهم خطاها على أمرين أحدهما أن الني صلى الله تعالى علمه وسلم يعلم أنهما لا يخطمانها الاوخطمة أحدهما يعدخطمة الآخر فلما لم ينهم ماولم يقل لهاما كان لواحدمنهما أن يخطيك حتى بترك الا خرخطيتك وخطهاعلى أسامة سزيد بعدخطيتهما استدللناعلى أنهالم ترض ولورضيت واحدامهماأمم هاأن تتزو جمن رضيت وأن اخسارها اماه عن خطها انما كان اخباراع المتأذن فمه ولعلها استشارقه ولايكون لهاأن تستشيره وقدأذنت لاحدهما فلاخطهاعلى أسامة استدللنا على أن الحال التي خطهافه اغمرالحال التي نهي عن خطمتهافها ولم مكن حال يفرق بين خطم ماحتى يحل بعضهاو بحرم بعضها الااذاأذنت المولى أنبز وحها فكان لزوحها انزوحها الولى أن الزمهاالتز ويجوكان علمه أن يلزمه وحلتله فأماقيل ذلك فالهاواحدة ولسى لولهاأن مزوحهاحتى تأذن فركونها وغسر ركونها سواء فان قال قائل انهارا كنة مخالفة لحالها غسر راكنة فكذلك هي لو خطمت فشتمت الخاطب وترغمت عنم عادعلها مالخطمة فلرتشمه ولم تظهر ترغماعنه ولمتركن فكانت حالهاالتي تركت فهاشمه مخالفة لحالهاالتي شمته فها وكانت في هذه الحال أفرب الى الرضا ثم تنتقل حالاتهاقيل الركون الىمنازل بعضها أفرب الى الركون من بعض فلا يصلح فيهمعني يحال والله تعالى أعلم

الاماوصفت من أنه نهى عن الخطبة من بعد اذنها اللولى بالتزويج حتى يصيراً مم الولى جائزا فأماما لم يجز أمر الولى فأقل حالها وآخرها سواء والله تعالى أعلم

## ﴿ باب النهى عن معنى أوضح من معنى قبله ﴾

(قال الشافعي) رجمه الله تعالى أخبرنامالك عن نافع عن استجرأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قأل المتسايعان كل واحدمنهما مالخمار على صاحمه مالم يتفرقا الاسع الخيار أخبرنا سفمان عن الزهرى عن سعدين المسمعن أى هريرة أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يسع الرحل على بيع أخيه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فهذا معنى سن أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال المسايعان بالخمارمالم يتفرقا وأننهم وعن أن يسع الرحل على سم أخمه انماهواذا تبايعاقب لأن يتفرقامن مقامهما الذى تمادعافمه وذلك أنهمالا يكونان متمايعين حتى يعقد االسع معا فلو كان السع اذاعقداه لزم كل واحدمنهماماضرالا أنع أن سعه رحل سلعة كسلعته أوغرها وقدتم معه لسلعته ولكنها كان الهما الخمار كان الرحل لواشترى من رحل أو بالعشرة د نانبر فياء آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانبرأشه أن يفسخ السع اذا كاناه الخمارة ل أن يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يتم السع بينه و بين بيعه الأخر فمكون آلآ خرقدأ فسدعلي المائع وعلى المشترى أوعلى أحدهما فهذاوحه النهي عن أن يبسع الرجل على سع أخمه لاوحه له غد مرذلك ألاترى أنه لو ماعه ثو ما معشرة دنا نير فلزمه السع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثماعه آخرخىرا منه مدينارلم يضر السائع الاول لانه قدازمه له عشرة دنا نبرلا يستطيع فسخها وقد روى عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخده فان كان ما بت اولست أحفظه التافهومل لانخط أحد كمعلى خطمة أخمه ولانسوم على سوم أخمه اذارضي السع وأذن بأن ساع قبل السع حتى لولم يسع لزمه فان قال قائل مادل على ذلك قبل له فان رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلماع من رند وسعمن بزيد سوم رحل على سوم أخيه ولكن المائع لمرض السؤم الاول حتى طلب الزيادة

#### ﴿ باب النهى عن معنى بشبه الذي قبله في شئ و يفارقه في شئ غيره ﴾

(قال الشافعي) رجمه الله تعالى عليه وسلم المنافعي من حيان عن الاعراج عن أبي هر يوة أن السول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أخبرنا مالئ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يتحرّ أحد كم بصلاته عند طلوع الشمس ولاعند غروبها أخبرنا مالئ عن زيد من أسلم عن عطاء من بسار عن عبد الله الصنابي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قرن شيطان فاذا ارتف عت فارقها عمر اذا استوت قاربها فاذا غربت فارقها ارتف عت فارقها عمر اذا الستوت قاربها فاذا غربت فارقها ونهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في تال الساعات (قال الشافعي) رجمه الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في قال الساعات معندين أحدهما وهواعهما فاحتمل النهي من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات معندين أحدهما وهواعهما أن تكون الحداث يصلى أن يكون لاحدان يصلى في الوصلى لم يؤدذ المنافعة عليه وقتم الصلاة كايكون من قدم الصلاة قبل دخول وقتها لم تعزعنه و يحتمل أن يكون أراديه بعض الصلوات دون بعض فو حد نا الصلاة تتفرق و جهين أحده هما ما وحدم المنافقة والا ترما تقرب الى الله تعالى الله تعالى فيه وقد كان المنفل تركه فلا قضاء له عليه و وحد نا الواجب منها يفارق التطوع في السفر اذا كان بالتنفل فيه وقد كان المتنفل تركه فلا قضاء له عليه و وحد نا الواجب منها يفارق التطوع في السفر اذا كان بالتنفل فيه وقد كان المتنفل تركه فلا قضاء له عليه و وحد نا الواجب منها يفارق التطوع في السفر اذا كان بالتنفل فيه وقد كان المتنفل تركه في قليه و وحد نا الواجب منها يفارق التطوع في السفر اذا كان

المروراكا فسم لي المكتو بة بالارض لا يحز به غيرها والنافلة راكمامتو حهاحث و يتفرقان في الحضر والسفر فلا يكون لمن أطاق القمام أن يصلى واحمامن الصلاة قاعدا و تكون ذلك له في النافلة (قال الشافعي رجهالله تعالى فلمااحتمل المعنسن وحسعلي أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام الا مدلالة من سينة رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم أواجاع علاء المسلمن الذين لاعكن أن محمعواعلى خلاف سنةله (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهكذا غيرهذا من حديث رسول الله صلى الله تعالى علمه وسيلهوعلى الظأهرمن العيام حتى تأتى الدلالة عنسه كاوصفت أويا جياع المسلمن على أنه ماطن دون ظاهر وخاص دونعام فحعاونه عاماءت علمه الدلالة عنه ويطمعونه في الامرين معا أخر برنامالل عن زيدين أسلمعن عطاءن بسار وعن بسر ن سعيد وعن الاعر ج يحدثونه عن أبي هر يرة أن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم قال من أدرك من الصحير كعة قبل أن تطلع الشهس فقد أدرك الصير ومن أدرك من العصر ركعة قبلأن تغرب الشمس فقدأ درك العصر (قال الشافعي) رجه الله تعالى فالعام يحمط أن المصلى من الصيركعة قسل طلوع الشمس والمصلى ركعةمن العصرقيل غروب الشمس قدصليامعافي وقتين معمان تحريم وقتين وذاك أنهماصليا بعدالصبح والعصر ومعبزوغ الشمس وغروبها فهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فها فلاحعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المصلين في هذه الاوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللناعلى أننهمه عن الصلاة في هذه الاوقات عن النوافل التي لا تلزم وذلك أنه لا يكون أن تحمل المرء مدر كالصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة أخبرنا مالله عن النشهاب عن سعيدين المسلب أنرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم قال من نسى صلاة فلىصلها اذاذ كرهافان الله عز وحل يقول وأقم الصلاة لذكرى (قال الشافعي) رجه الله تعالى وحديث أنس وعمر ان من الحصين مثل معنى حديث سعيدين المسيب وزاد أحدهما أونام عنها (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فلمصلها اذاذ كرها فعل ذلك وقتألها وأخبر لذلك عن الله عز وحل ولم يستثن وقتامن الاوقات يدعهافه العدد كرها أخبرنا فانعن أى الزيرالمكي عن عددالله سناماه عن حير سمطع أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بانبي عيدمناف من ولى منكم من أحم الناس شأفلا عنعن أحداطاف بهذا المنت وصلى أي ساعة شاءمن ليل أونهار أخسرنا عبد المحمد من عسد العزيز عن ابن جريج عن عطاء من يسارعن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عثل معذاه وزادفيه مابني عبد المطلب مابني عبد مناف غمساق الحديث (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأخبر حمرعن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم أنه أمر ما ماحة الطواف بالبيت والصلامله فىأى ساعة كانت ماشاء الطائف والمصلى وهذا بن أنه انمانهى عن المواقيت التي نهى عنهاعن الصلاة التي لا تلزم يوجه من الوجوه فأما مالزم فلم ينه عنه بل أماحه علمه الصلاة والسلام وصلى المسلون على حنائزهم عامة بعد الصريح والعضر لانهالازمة وقدذهب بعض الناس الى أنعر سالخطاب طاف بعدالصع تم نظر فإبراك مسطلعت فركب حتى أتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناخف ملى فنهى عن الصلاة الطواف بعد العصرو بعد الصير كانهى عمالا يلزم من الصلاة فاذا كان الهرأن يؤخرالصلاة للطواف فاعاتر كهالان ذالله ولانه لوأرادمنزلاندى طوى لحاحة الانسان كان واسعاله انشاء الله تعالى ولكنه سمع النهي جلة عن الصاوات وضرب المنكدر علها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع مامدل على أنه انمانهي عنها للعني الذي وصفنا فكان محب على من علم المعنى الذينهي عنمه والمعنى الذي أبعت فيه أن الاحتها للغني الذي ألاحها فسمخلاف المعنى الذي نهيي فسه عنها كاوصفت مماروي على رضي الله تعالى عنه عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم من النهي عن المسالة لحوم الضعايا بعد ثلاث أذسم النهى ولم يسمع سبب النهى فان قال قائل فقد صنع أوسعد الخدرى كما صنع عمر قلناوا لحواب عنه كالحواب في غيره فان قال قائل فهـ ل من أحد صنع خلاف ماصنها قسل نع

(۱) فى بعض النسخ عن أبى سعيد بدل عن أبى شعبة كتبه مصحح ان عروان عباس وعائشة والحسن والحسدين وغيرهم وقد سمع ان عرائهى من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرنا ان عمينة عن عروين دينار قال رأيت أناوعطاء بن أبي رباح اب عرطاف بعد الصبح وصلى ركعتين قبل أن تطلع الشبس أخبرنا سفيان عن عمار الدهني عن (١) أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا وأخبرنا مسلم وعبد المحمد عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى (قال الشافعي) رجه الله تعالى واغماذ كرنا تفرق أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه تعالى عليه وسلم فيه سنة لا يكون الاعلى هذا المعنى أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منها وتأويل تحتمله السنة أوما أشبه ذلك محمد الله تعالى واذا ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى واذا ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشي فهو اللازم لجميع من عرفه لا يقو يه ولا يوهنه شي غيره بل الفرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله لاحد معه أمر الخالف أمره

وسم نهى عن المراسة والمراسة سع المر بالتمركيلا و سع الكرميالا بيب كملا وأخيرنا مالله عن وسلم نهى عن المراسة والمراسة سع المر بالتمركيلا و سع الكرميالا بيب كملا وأخيرنا مالك عبد الله بن يدمولى الاسود بن سعفيان أن زيدا أباعياش أخيره عن سعد بن أى وقاص أنه سمع المنبي صلى الله تعالى عليه وسلم استفوسلم أبنقص الرطب اذا بيس فقالوا نع فنهى عن ذلك وأخيرنا مالك عن نافع عن النهرى عن النهرى عن النهرى عن الله عليه وسلم وخص لصاحب العربة أن يسعها بحرصها وأخيرنا ابن عديدة عن الزهرى عن سالم عن أبسه عن زيد من ثابت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله وسلم المنافعي الله تعالى عليه وسلم المنافعي الله تعالى عليه وسلم المنافعي الله تعالى عليه وسلم عن رحمه الله تعالى عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله تعالى عليه والمنافي المكيلة والا خرالم النه تعالى عليه وسلم والرطب المالة من المنه تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله عليه وسلم الله تعالى عليه والمنافي المكيلة والا خرالم الله تعالى عليه والمن المنه عنه عام الله تعد العرابا التعرابا التعرابات التعراب التعرابا التعرابات الت

براه المشترى كايراه البائع عندتما يعهمافيه ويحتمل أن يسعم اليس عنده بماليس علم يعمنه فلا بكون موصوفا ولامضمونا على المائع بؤخذيه ولافي ملكه فيلزمه أن يسله المه بعينه وغيرهذين المعنسين فلاأمررسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم من سلف أن يسلف في كمل معاوم و وزن معاوم وأحل معاوم أوالى أجل معاوم دخل في هذا بمع ماليس عند المرعماضر اولا مهاو كاحين باعه فلما كان هذا مضموناعلى المائع بصفة يؤخذ بهاعند محل الاحل دل على أنه اعانهى عن سع عن الشي الذي ليس في ملك السائع والله تعالى أعلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقد يحتمل أن يكون النهي عن سع الاعمان الغائمة كانت في ملك الرحل أوفى غير ملكه لانها قدته لك وتنقص قبل أن يراها المشترى (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فهو على عومه وظهوره حتى تعار حديث ثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « بأبي هو وأحى » بدل على أنه اعما أربد مالحلة العامة في الظاهر بعض الحلة دون بعض كاوصفت في هذا وما كان في مثل معناه ولزم أهل العلم أنعضوا اللبرس على عومهما ووحوههماما وحدوالامضائهما وحهاولا بعدونهما مختلفين وهما يحتملان أنعضا وذال اذاأ مكن فهماأن عضمامعا أووحدنا السبل الى امضائهما ولم يكن واحدمنهما وحسمن الا تحرف الانتسب الحديثين الى الاختسلاف ما كان لهماو حه عضسان فسهمعا انحا الختلف مالمعض احدهما الاسقوط غيرهمثل أن يكون الحديثان في الشي الواحدهذا يحله وهذا يحرمه (قال الشافعي) وجهالله تعالى فقال فصف لى جاع نهى الله عز وحل ثمنهى الني صلى الله تعالى علمه وسلم عامالاتمق منه شيأ (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له محمع نهيم معنيين أحدهماأن يكون الشي الذي نهى عنه محرمالا بحل الانوحه دل الله علمه في كذابه أوعلى لسان رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم فاذانهي رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلمعن الشئ من هذا فالنهى محرم لاوحه له غدر التحريم الاأن مكون على معنى كاوصفت (قال)فصف لى هذا الوحه الذي مدأت مذكر من النهى عثال مدل على ما كان في مثل معناه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له كل النساء عرمات الفروج الانواحد من المعنسين النكاح أوالوط عملك المهن وهما المعنسان اللذان أذن الله عز وحل فهماوسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم كيف النكاح الذي يحلبه الفرج المحرم قبله فست فيه وليا وشهودا ورضامن المنكوحة الثدب وسنتهفى وضاهادليك على أن ذلك يكون رضا المترق جلافرق بينهما (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فاذاجم النكاح أربعارضا الزوجة الثيب والزوج وأن يزوج المرأة ولهابشه ودحل النكاح الاف عالات سأذكرهاان شاءالله تعالى فاذانقص واحدمن هذا كان النكاح فاسد الانه لم يؤتبه كاسن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم به الوجه الذي يحل به النكاح ولوسمي صداقا كان أحسالي ولا بفسد النكاح بترك تسمية الصداق لان الله تعالى أثبت النكاحف كابه بغسيمهر وهذامكتوب في غيرهذا الموضع (قال الشافعي) رجه الله تعالى وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنيثة لان كل واحدة منهما فما تحل به وتحرم ويحسابها وعلمامن الحسلال والحرام والحدودسواء (قال) والحالات التي لوأني بالنكاح فمهاعلى ماوصفت أنه محوز النكاح فمالم ينه الله عنه من النكاح فاما اذاعقد بغيرهذه الاشياء كان النكاح مفسوخابنمي اللهعز وجلف كالهوعلى لسان ببهصلى الله تعالى عليه وسلمعن النكاح محالات نهيى عنهافذال مفسوخ وذال أنينكم الرجل أختاص أته وقدنهى اللهعز وجلعن الجع بنهما أوينكم الخامسة وقدانتهى الله به الى أربع وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان انتهاء الله عزوجل به الى أربع حظر عليه أن يحمع بين أكثرمني أو ينكم المرأة على عتماأ وخالتها وقدنه والني صلى الله تعالى علىه وسلم عن ذلك أو تسكم المرأة في عدتها (فال الشافعي) رجمه الله تعالى فيكل نكاح كان من هذا لميصم وذال لانه قدنهى عن عقده وهذا مالا خلاف فيه بن أحدمن أهل العلم (قال الشافعي) رجه الله

تعالى ومثله والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهسى عن الشغار وأن الذي صلى الله تعالى علىه وسلمنهى عن نكاح المتعبة وأن الذي صلى الله عليه وسلمنهى المحرم أن ينكم أو ينكم (قال الشافعي) وجهالله تعالى فنعن نفسي هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نم عنها عثل مافسينا به مانهي عند مماذ كرناقيله وقد مخالفنافي هذا المعنى غيرناوهومكتوب في غيرهذا الموضع (قال الشافعي) رجه الله تعالى ومثله أن ينكح الرحل المرأة بغيرا ذنها فتحيز بعد فلا يحوزلان العقدوقع منها عنه ومثل هذا مانهي عنه الني صلى الله تعالى عليه وسلمين بموع الغرر وبسع الرطب بالتمر الافي العرايا وغبرذاك بمانهي عنه وذال أن أصل مال كل اص ي عجره على غبره الاعمامل له وماأحل مه من السوع مالم ينه عنه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فلا يكون مانه سى عنه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم من السوع علاما كان أصله محرمامن مال الرحل لاخمه ولاتكون المعصمة بالنسع المنهى عنه تعل محرما ولا على الاعمالا يكون معصة وهـ ذايدخل في عامة العلم (قال الشافعي) رجه الله تعمالي فان قال قائل ماالوحه الماح الذي تهي المرءفيه عن شي وهو بخالف المنهي الذي ذكرت قبله فهوان شاء الله تعالى مثل نهى رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم أن يشتمل الرحل الصماء وأن يحتى شوب واحدم فضا مفرحه الى السماء وأنه أمر غلاما أن يأكل بما بين بديه ونهاه أن يأكل من أعلى الصعفة وبروى عنه وليس كشوتماقسله مماذ كرناأنه نهي عن أن يقرن الرحل اذا أكل بن المرتين وأن يكشف المرةعافي حوفها وأن يعرّس على ظهر الطريق فلما كان الثوب مباحالا يسمه والطعام مباحالا كله حتى بأتي علمه كله انشاء والا رض مساحة له اذا كانت لله لالا رجى وكان الناس فها (١) شرعافه ومنهى فه اعن شئ أن يفعله وأمرفها مان يفعل شأغبر الذى نهيى عنه والنهى يدل على أنه اغانهى عن اشتمال الصماء والاحتماء مفضا بفرحه غيرمستترأن فى ذلك كشف عورته قبل له ان يسترها بثو به فلم يكن نهمه عن كشف عورته غمه عن للس تو به فعرم علمه للسه بل أحره أن يلسه كايسترعورته ولم يكن أمره أن يأ كل من سن مديه ولايا كلمن رأس التريداذا كانما عاله أن يا كل عماس يديه وجمع الطعام الاأدبافي الا كل من سنيديه لانه أجل به عند مؤاكله وأبعدله من قبح الطعمة والنهم وأمره أن لامأ كل من رأس الطعام لان البركة تنزل فيه على النظرله في ان يبارك له بركة دائمة تدوم بدوام نزولها وهو يبيم له اذامًا كل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه واذاأباحله المرعلي ظهر الطريق فله التعريس علمهاآذ كان مماحا لانه لامالك له عنع الممر علمه فعرم عنعه فاعانهاه المهنى يثنت نظراله فانه قال فانهاما وى الهوام وطرق الحمات على وحه النظرله لاعلى أن التعر يس محرم وقد نهى عنه اذا كان الطريق متضايف السلو كالانه اذاعرس عليه في ذلك الوقت عنع غيره حقه في المر فان قال قائل في الفرق بن هذا والاول قبل له من قامت عليه الحة بعل أن الني صلى الله تعالى علمه وسلم نهى عماوصفت ومن فعلمانهي عنه وهوعالم بنهمه فهوعاص بفعله مانهي عنه فليستغفر الله تعالى ولايعد فان قال قائل فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب قدله في النكاح والسوع عاص فكمف فرقت بن حالهما فقلت أمافي المعصمة فلرأ فرق منهم الاني قد حعلتهما عاصمن وبعض المعاصي أعظمهن بعض فانقال فكمف لمتحرم على هذالسه وأكله وعمره على الارض عمصته وحرمت على الأخونكاحه وسعمه عصبته قسل هذا أم بأم في مساح حلاله فاحللت له ما حله وحرمت علىه ماحرم علمه وماحرم علىه غيرماأ حلله ومعصدته في الشي الماحله لا تحرمه علىه مكل حال ولكن تحرّم علمه أن يفعل فيه المعصمة (قال الشافعي) رضى الله عنه فان قبل في امثل هذا قبل اله الرحله الزوحة والحارية وقدنهى أن يطأهما حائضين وصائمتين ولوفعل لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك ولمتحرم واحدةمنهماعلمه في حال غيرتلك الحال اذا كان أصلهما مباحا حلالا (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأصل مال الرحل محرم على غيره الاعما أبير له به مما يحل وفر وج النساء محرمات الاعما أبيعت

(۱) قوله شرعا بفتح الشين والراء أىسواء كافى كتب اللغة كتبه مصححه به من النكاح والملك فاذاعق دعقدة البيع أوالنكاح منهما عنهما على محرّم لا يحل الاعامال به لم يحل المحرّم وكان على أصل تحر عه حتى بأتى بالوجه الذى أحله الله تعالى فى كتابه أو على لسان بيه صلى الله تعالى عليه وسلم أواجها عالناس أوماهو فى مشل معناه (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقد مثلت قبل هذا النه في الذي أربد به غير التحريم بالدلائل فا كتفيت من ترديده وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق

#### ( باب العملم)

(قال الشافعي) رضى الله عنه قال لى قائل ما العلم وما يحب على الناس في العلم فقلت له العلم علم ان علم عامة لايسع بالغاغبرمغاو بعلى عقله حهله قال ومشل ماذا قلت مثل أن الصاوات نجس وأن تله على الناس صوم شهر رمضان وحي الستان استطاعوا المهسيلا وزكاة في أموالهم وأنه حرم علم مالقتل والرباوالزناوالسرقة والجروما كان في معنى هذا مما كلف العبادأن يعقلوه و يعلوه و يعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن كفواعنه مماحرم الله علمهمنه وهذا الصنف كلهمن العلم موحودنصافى كتاب الله تعالى وموحودعاماعندأهل الاسلام ينقله كلهعوامهم عن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لا بتنازعون في حكايته ولاوحو به علمهم وهذا العلم العام الذي لا عكن فيه الغلط من الخير ولاالتأو يل ولا محوز فيه التنازع قال فالوحه الثاني فقلت له ما ينوب العداد من فروع الفرائض وما يخص مهمن الاحكام وغيرها عماليس فيه نصكتاب ولافى أكثره نصسنة وان كانت فى شئمنه سنة فاغاهى من أخمار الخاصة لامن أخمار العامة وما كان منه محتمل التأو مل ويستدرك قماسا (قال) فمعدوهذا أن يكون واحماو حوب العلم الذي قمله أوموضوعاعن الناس علم حتى تكون من عله متنفلاومن ترك عله غـ برآ ثم بتركه أومن وحه ثالث فتوحدنا ، خـ برا أوقياسا (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فقلت له بل هومن وحه ثالث قال قصفه لى واذكر الحمة فعه وما يلزم منه ومن يلزم وعن يسقط فقلتاه هذه درحةمن العماليس سلغهاالعامة ولم يكلفها كل الخاصة ومن احتمل بلوغهامن الخاصة فلايسعهم كاهم كافة أن يعطاوها واذاقام بهامن خاصتهم من فمه الكفاية لم يحر جغره عن تركها انشاء الله تعانى والفضل فهالمن قام بهاعلى من عطلها (قال) فأوحدنى في هذا خبرا أوشاف معناه لمكون هذا قياساعليه فقلت له فرض الله الجهادفى كتابه وعلى لسان ببه صلى الله تعالى عليه وسلم مأكد النف برمن الجهاد فقال ان الله اشترى من المؤمن بن أنفسهم وأمو الهم بان الهم الجنة يقاتلون في سيل الله فيقتلون ويقتلون وقال اللهعز وحل وقاتلوا المشركين كافة كإيقاتلونكم كافة وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصر وهم واقعد والهم كل مرصد فانتابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة ف الواسيلهم وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالموم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله الاته أخبرناعبدالعزيزين مجدالدراوردى عن مجدين عروين علقمة عن أبي سلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم الأأزال أقاتل الناسحتى يقولوا الاه الاالله فاذا قالوها فقدعهموا منى دماءهم وأموالهم الا محقها وحسابهم على الله وقال الله عز وحل مالكم اذاقد لكم انفر وافي سبل الله الماقلتم الى الارض أرضتم الحماة الدنمامن الاتحرة الاية وقال عزوحل انفروا خفافاو ثقالا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاحتملت الآبات أن يكون الجهاد كله والنف مرخاصة منه على كل مطمق له لايسع أحدامنهم التخلف عنه كاكانت الصلوات والخير والزكاة فلم يخر ج أحدمنهم وحب علمه فرضمنها أن يؤدى غبره الفرض عن نفسه لان عمل كل أحد في هذا الايكتب لغبره واحتملت أن يكون معني فرضها غيرمعنى فرض الصاوات وذلك أن يكون قصد بالفرض فهاقصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهادمن حوهدمن المشركين مدركاتأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجامن تخلف من المأثم ولمسقالته

بنهما قال الله عزومل لايستوى القاعدون من المؤمنس غيرأ ولى الضرر والمجاهدون في سبل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درحة وكالا وعدالله الحسنى (قال الشافعي) رضى الله عنه فقال أما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة فأن الدلالة بأنه اذا قام بعض العامة بالكفاية أخر ج المتخلفين من المأنم (قال الشافعي) رضي الله عنه فقلت له في هذه الآية فالوأين هومنها قلت قال الله تعالى وكلاوعد الله الحسنى فوعد الله المخلفين عن الجهاد بالحسنى على الاعان وأمان فضلة المجاهدين على القاعدين ولوكانوا آثمين التخلف اذاغر اغيرهم كانت العقوبة مالاثم ان لم يعف الله عنهم أولى بهم من الحسنى قال فهل تحد في هذا غيرهذا قلت نع قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فاولانفرمن كل فرقة منهم طائفة لمتفقهوا في الدين ولينذر واقومهم اذار جعوا الهم لعلهم محذرون وغزارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وغزامعه من أصحابه جاعة وخلف آخرين حتى خلف على س أبى طالب كرم الله تعالى وجهه فى غزوة تبول (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فأخبر اللهأن المسلين لم يكونوالينفروا كافة قال فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة فأخبرأن النفيرعلي بعضهم دون بعض وان التفقه انماهوعلى بعضهم دون بعض وكذلك ماعدا الفرض في عظم الفرائض التي لابسع جهلهاوالله تعالى أعلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا بهقصد الكفاية فما ينوب فاذا فامهمن المسلين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنسه من المأثم ولو ضيعوه معاخفت أن لا يخرج واحدمنهم مطبق فيهمن المأثم بل لاأشك انشاء الله تعالى لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذا طأليما (قال) فامعناها (قلت) الدلالة علماأن تخلفهم ونالنفير كافة لا يسعهم ونفر بعضهم اذا كانفى نفيره كفاية بخوجمن تخلف عنهامن المأثم انشاء الله تعالى لأنه اذا نفر بعضهم وقع علمماسم النفير (قال)ومثل ماذاسوى الجهاد (قلت) الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها (١) ولا يحب على كل من بحضرتها كلهم حضو رهاو بخرجمن تخلف من المأثم من قام بكفايتها وهكذار دالسلام قال الله عز وجلواذاحيتم بتحية فيوابأحسن منهاأوردوها وقال رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم يسلم القائم على القاعدوا ذاسلهمن القوم واحدأ جزأ عنهم وانماأر بدبهذا الردفرد القليل جامع لاسم الرد والكفاية فيهمانع لأن يكون الردمعطلاولم بزل المسلون على ماوصفت منذ بعث الله عزوحل ندمهم فما بلغناالى الموم يتفقهأقلهم ويشهدا لجنائز بعضهم ويحاهدو يردالسلام بعضهم ويتخلفعن ذلكغيرهم فيعرفون الفضل لمن قام مالتفقه والجهاد وحضورا لجنائز وردالسلام ولاتؤغون من قصرعن ذلك اذا كان لهذاقوم قائمون تكفايته

(۱)ولا يحب المنهكذا ف جمع النسم بتكرار لفظ كل والظاهر أنه من الناسم كتبه

#### (باب خبر الواحد)

(قال الشافع) رجه الله تعالى فقال لى قائل احددلى أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى شبت عليهم خبرالخاصة فقلت خبرالواحد حتى ينته على به الى الذى صلى الله تعالى عليه وسلم أوالى من انتهى به السه دونه ولا تقوم الحجة بخبرالخاصة حتى يحمع أمورا منهاأن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلالما يحدث به عالما عالى الحديث عن الفظ أوأن يكون عن يؤدى الحديث يحروفه كاسمعه لا يحدث به على المعنى لانه اذا حدث به على المعنى وهوغير عالم عمله على المعنى وهوغير عالم عمله على المعنى الحديث عاد المحدث به من كله اذا شرك أهل الحفظ في الحديث الحديث حافظ النه المحديث وافق حديثهم برياً من أن يكون مدلسا يحدث عن القي مالم يسمع منه فيحدث عن النبي صلى الله تعملى عليه وسلم ويكون هكذا من فوقه عن حدثه حتى وسلم على المحدث في المديث وسلم على الله تعمل عليه وسلم ويكون هكذا من فوقه عن حدثه حتى

ينتهى بالحديث موصولا الى الذي صلى الله تعالى علمه وسلم أوالى من انتهى به المه دونه لان كل واحدمنهم مشتلن حدثه ومشت على من حدث عنه فلايستغنى في كل وحدمنه معاوصفت (قال) فأوضيل هذانشي لعلى أن أكون به أعرف مني م لذا للبرتي به وقلة خبرتي عاوصفت في الحديث (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلتله أتر مدأن أخبرك بشئ يكون هذا فباساعلمه فال نع فقلت هذا أصُل في نفسه فلا يكون قياساعلى غيره لان القياس أضعف من الاصل (قال) فلست أريد أن تحعله قياسا ولكن مثله على شيِّ من الشهادات التي العليهاعام (قلت) له قد يخالف الشهادات في أشباء و يحامعها في غبرها (قال) وأست الفها (قلت) أقبل في الحديث الرحل الواحدو المرأة والأقبل واحدام فه ماوحده في الشهادة وأقبل فى الحديث حدثني فلان عن فلان اذالم يكن مدلسا ولا أقسل في الشهادة الاسمعت أو رأيت أوأشهدني وتختلف الاحاديث فاتخذ سعضها استدلالا بكاب أوسنة أواحاع أوقماس وهذا لانوخذته فى الشهادات هكذا ولابوحد فها عال غيكون شركته كلهم تحوزشهادتهم ولاأقبل حديثهم من قبل مايدخلف الحديثمن كثرة الاحالة وازالة بعض ألفاظ المعانى غمهو محامع الشهادات في أشاءغير ماوصفت (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال أما ماقلت من أن لا تقبل الحديث الاعن ثقة حافظ عالم بمايحيل معنى الحديث فكاقلت فالم تقبل هكذافى الشهادات فقلتله ان الحالة معنى الحديث أخفى من احالة معنى الشهادات وبهذا احتطت في الحديث لأكثر بما احتطت مه في الشهادة (قال) وهذا كما وصفت ولكن أنكرت اذا كان(١)من محدث عنه ثقة فعدث عن رحل لم تعرف أنت ثقته امتناعك من أن تقلدالثقة بحسن الظن به فلا تتركه بروى الاعن ثقة وان لم تعرفه أنت (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلتله أرأيت أربعة نفرعدول فقهاء شهدوالأعلى شهادة شاهدين بحق لرجل على رجل أكنت قاضمابه ولم تقل لك الاربعة ان الشاهدين عدلان قال لاولا أقطع بشهادتهما شسأحتى أعرف عدلهما إما بتعديل الاربعة لهما وإمابتعديل غيرهم أومعرفة مني بعدلهما (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له ولم المتقبلهماعلى المعنى الذي أمرتني أن أقبل علمه الحديث فتقول لم يكونو اليشهدو االاعلى من هوعدل عندهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال قد يشهدون على من هوعدل عندهم ومن عرفوه ولم يعرفوا عدله فلا كانهذاموحودافي شهادتهم لمكن لى قمول شهادة من شهدوا علىه حتى بعدلوه أوأعرف عدله وعدل من شهدعندى على عدل غيره فلاأ قبل تعسديل شاهدعلى شاهدعدل الشاهدغيره ولم أعرف عدله (قال الشافعي) رجه الله تعمالي فقلت له فالحملة في هدا الحجة علمائ في أن لا تقل خبر الصادق عن جهلناصدقه والناسمن أن يشهدوا الاعلى شهادة من عرفواعدله أشد تحفظامهم من أن يقبلوا الأ حديث من عرفوا صحة حديثه وذال أن الرحل له الرحل برى علمه سما الخرفعسن به الظن فيقبل حديثه وينقله وهولا يعرف ماله فمذكرأن رحلايقالله فلانحدثني كذا إماعلي وحه رحوأن محدعلم ذلك الحديث عند ثقة فمقبله عن الثقة وإماعلى أن حدث به على انكاره والتجب منه وإما يغفله في الحديث عنه ولاأعلم انى لقت أحدار يأمن أن محدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه ففعلت في هداما يحب على ولم يكن طلى الدلائل على معرفة صدق من حدثني أوجب على من طلى ذلك على معرفة صدق من فوقه لاني أحتاج في كلهم الى ماأحتاج المه فين لقست منهم لان كلهم منبت خبراعن فوقه ولمن دونه (فقال) فالمالدُ قلمت من لا تعرفه التدليس أن يقول عن وقد عكن فيه أن يكون لم يسمعه فقلت له المسلمون العدول عدول أصحاء الامرفى أنفسهم وحالهم فى أنفسهم غير حالهم فى غيرهم ألاترى أنى اذا عرفتهم بالعدل فى أنفسه مقملت شهادتهم واذا شهدواعلى شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله ولمتكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته وقولهم عن خبر أنفسهم وتسمتهم على الصحةحتى يستدل من فعلهم عا مخالف ذلك فحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يحب عليهم

(۱) قوله من محدث عنه هكذا في جيع النسخ بياء الغائب والمعنى عليها غير ظاهر فلعل المناسب تاء المخاطب كتمه مصححه (۱) فى بعض النسخ قبل هذا زيادة نصما فان استدلال عليه واحب فان استدالنا الم كنده

ولمنعرف بالتدايس بلدنافمن مضي ولامن أدركنامن أصحابنا الاحديثافان منهم من قمله عن لوتركه علمه كانخبراله وكانقول الرحل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وقوله حدثني فلانعن فلانسواء عندهم لا العدت أحدمنهم عن لقي الاماسم منه فن عرفناه منهم بهذه الطريق قلنامنه حدثني فلان عن فلان اذالم بكن مدلسا ومن عرفناه دلس من فقدأ بان لناعورته في روايته ولست تلك العورة بكذب فنردّما حديثه ولاالنصحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصحة في الصدق فقلنا لانقبل من مدلس حديثاحتي يقول فمه حدثني أوسمعت (فقال) قدأراك تقبل شهادة من لاتقبل حديثه فقلت له لكبر أم الحديث وموقعه من المسلمن ولعني بن (قال) وماهو قلت تكون اللفظة تترك من الحديث فتحمل معناه أو بنطق مانع مرافظ المحدث والناطق ماغبرعامد لاحالة الحديث فيحمل معناه فاذا كان الذي بحمل الحدث يحهل هذا المعنى وكان غرعاقل الحديث فلم نقبل حديثه اذا كان محمل مالا يعقل ان كان من لا يؤدّى الحديث محروفه وكان يلتمس تأديت على معانسه وهولا يعقل المعنى محال (قال) أفكرون عدلاغبرمقبول الحديث قلت نعراذا كان كاوصفت كان هذاموضع ظنة بدنة برديها حديثه وقديكون الرحل عدلاعلى غيره ظنينافى نفسه وبعض أقربيه ولعله أن يخرمن بعد أهون علمه من أن يشهد ساطل وأممن الظنة لمادخلت علمه تركت بهاشهادته فالظنة فمن لايؤدى الحديث بحر وفه ولا يعقل معانمه أبين منهافى الشاهد لمن تردشهاد تهله فماهوظنين فيه بحال (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقد يعتبرعلى الشهودفيمايشهدون فيه (١) فان استدالناعلى مىل نستىنه أوحماطة بحاوزة قصد الشهود الشهودله لمنقمل شهادتهم وانشهدوا في شئ ممايدق ويذهب فهمه علمهم في مثل ماشهدوا علمه لم نقمل شهادتهم لانهم لا يعقلون عندنامعني ماشهدواعلمه (قال الشافعي) رجمه الله تعالى ومن كنرغلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحير لم نقبل حديث كا يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته (قال) وأهل الحديث متباينون فنهم المعروف بعلم الحديث يطلمه بالمدين وسماعه من الاب والع وذي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل العلم والتنازع فمه ومن كان هكذا كان مقدما في الحديث ان حالفه من يقصرعنه فيه كان أولى أن يقل حديثه عن خالفه من أهل التقصير عنه (قال الشافعي) رجه الله تعالى ويعتبرعلى أهل الحديث اذااشتركوافى الحديث عن الرحل بأن يستدل على حفظ أحدهم عوافقة أهل الحفظله وعلى خلاف حفظه بمخلاف حفظ أهل الحفظله وأذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منهاوالغلط بهذاو وجوه سواه تدلعلي الصدق والحفظ والغلط قدسناهافي غبرهذا الموضع وأسأل الله العصمة والتوفيق (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال فالخة في قبول خبرالواحدوأ نت لا تحيز شهادة واحدوحده وما حتك فأن قسته بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه و بين الشهادة في بعض أمره فقلتله أنت تعيدعلى ماقد ظننتك فرغت منه ولمأقسه بالشهادة اعماسالت أن أمثله لأبشئ تعرفه أنت به أخبر منك بالحديث فثلته لأ بذلك الشي لاأنى احتجت الى أن يكون قياساعليه وتثبيت خبرالواحد أقوى من أن أحساج الى أن أمثله بغسره بلهو أصل في نفسه (قال) فسلمف يكون الحديث كالشهادة فى شئ تم يفارق بعض معانيها في غيره (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له هو مخالف الشهادة كم وصفت الله في بعض أمره ولو حعلته كالشّهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لى فيه بينة انشاء الله تعالى قال وكيف ذلك وسبمل الشهادات سبيل واحد (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له أتعنى فى بعض أم هادون بعض أم فى كل أمرها قال بل فى كل أمرها قلت في كم أقل ما تقدل على الزنا قال أربعة قلت فاذانقصوا واحدا جلدتهم قال نع قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي يقتله كله قال شاهدين قلتله كم تقبل على المال قال شاهداوا مرأتين قلت فكر تقبل في عيوب النساء قال امرأة قلت فاولم يتمواشاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كاجلدت شهود الزنا قال نع

(۱) قوله متفرقة هو منصوب بحدوف مستفاد من المقام أى وأراها متفرقة الخ كتبه مهجه

(٢) قوله من أى وجهما هكذا في جيع النسخ بالجع بين أى وما ولعل مازائدة كتبه معدمه

فقلت له أفتراها مجتمعة قال نع في أن أقبلها (١) متفرقة في عددها وفي أن لا يحلد الاشاهد الزنا فقات فلو قلت المهذا في خبر الواحد هو محامع الشهادة في أن أقبله ومفارق لهافي عدده هل كانت الدهدة الاكهبي علىك (قال) فاعاقلت ما خلاف بن عدد الشهادات خبراواستدلالا (فقلت) وكذلك قلت في قبول الواحد خبرا واستدلالا وقلتأرأ يتشهادة النساءفي الولادة لمأجزتها ولاتحتزها في درهم قال اتباعا قلتفان قيل للله إنكام يذكرفى القرآن أقل من شاهدوا مرأنين قال ولم يحظر أن يحوز أقل من ذلك فأجزنا ما أحازه المسلون ولم يكن هذاخلا فاللقرآن قلنا فهكذا قلنافى تثبيت خبرالواحداستدلالا بأشياء كلهاأقوى من احازة شهادة النساء (قال)فهل من حجة تفرق بن الخبر والشهادة سوى الاتماع (قلت) نع مالا أعلم من أهل العلم فيه محالفا (قال) وماهو (قلت) العدل يكون حائز الشهادة في أمور مردودها في أمور (قال) فأن هوم دودها قلت اذاشهدفي موضع يحرّبه الى نفسه زيادة (٢) من أي وجه ما كان الحرأويدفع بها عن نفسه غرما أوالى ولده أو والده أو يدفع بهاعنهما ومواضع الظنن سواهما فيهوفى الشهادة أن الشاهد اغايشهدماعلى واحدليازمه غرماأ وعقو بةوالرحل ليؤخذاه غرم أوعقوبة وهوخلى ممايلزم غيرممن غرم غيرد اخل فى غرمه ولاعقو بته ولا العار الذى لزمه ولعله محر ذلك الى من لعله أن يكون أشد تحاملاله منه لولده أو والده فتقبل شهادته لانه لاطنة ظاهرة كظنته في نفسه و ولده و والده وغير ذلك عمايس فيه من مواضع الظنن والمحدّث عا يحل و يحرم لا يحر الى نفسه ولا الى غيره ولا يدفع عنها ولا عن غيرها أسماعا يتمول الناس ولاعمافيه عقو بةعلم مرولالهم وهو ومن حدثه بذلك الحديث من المسلمين سواءان كان بأمريحل أويحرم فهوشريل العامة فمه لاتختلف حالاته فسه فبكون ظنننامي ةمردود الخبر وغيرظنين أخرى مقبول الحسر كايختلف حال الشاهد لعوام المسطين وخواصهم وللناس حالات تكون أخبارهم فهاأصع وأحرىأن تحضرها التقوى منهافى أخرى ونمات ذوى النمات فهاأصح وفكرهم فهاأدوم وغفلتهم فهاأقل وذال عند خوف الموت بالمرض والسفر وعندذكره وغيرتلك الحالات من الحالات المنبهةعن الغفلة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له قد يكون غيرذي الصدق من المسلمن صادقافي هذه الحالات وفي أن يؤتن على خبر فبرى أنه يعتد على خبره فعه فيصدق فعه غالة الصدق ان لم يكن تقوى فساءمنأن ينصب لامانة فى خبرلا يدفع به عن نفسه ولا يحرّ البها غريكذ بعده أو بدع التحفظ في بعض الصدقفه فاذا كانموجودافى العامة وفى أهل الكذب الحالات التي يصد قون فيها الصدق الذي تطيب به أنفس المحدّثين كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظ واعندا ولى الأمور بهمأن يتحفظوا عندهافى أنهم وضعوامو اضع الأمانة ونصموا أعلاماللدين وكانوا عالمن عاأزمهم الله تعالى من الصدق في كل أمر وان الحديث في الحدال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة وقدقدم المهم فى الحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشي لم يتقدم المهم في غيره فوعد على الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النار (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنا عسدالعز بزن مجدالدراوردى عن مجدين العدلان عن عدد الوهاب ين بخت عن عدد الواحد المصرى عن واثلة من الأسقع عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان أفرى الفرى من قولني ما لم أقل ومن أرى عنيه في المنام مالم تر باومن ادعى الى غيراً سه وأخيرنا عبد العزير الدراو ردى عن محدين عروين علقمة عن أبى سلة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قال على مالم أقل فليتبو أمقعده من النار (قال الشافعي) رجه الله تعالى حدثنا محين سلم عن عسد الله ن عرعن أبي بكر سلمعن سالمعن ان عرأن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الذي يكذب على يبني له بيت في النار أخسرنا عرون أي سلة عن عدد العزيز من مجدعن أسيد من أي أسدعن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما الله لا تحدث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالمحدث عنه الناس قالت فقال أبوقتادة سمعت رسول الله صلى الله

تعالى علىه وسلم يقول من كذب على فللتمس لخنيه مضععامن النارفعل رسول الله صلى الله تعالى علنه وسلم يقول ذلك وعسم الأرض بيده أخبرنا سفيان عن محدين عروين علقمة عن أبي سلة عن أبي هو برة أنرسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم قال حدثواعن بني اسرائيل ولاحرج وحدثواعني ولاتكذبواعلى (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وهذا أشد حديث روى عن رسول الله صلى الله تعالى على وسلف هذا وعليه اعتمدنامع غسره فأن لانقبل حديثا الامن ثقة ويعرف صدق من حل الحديث من حن ابتدأ الىأن سلغ به منتهاه فان قال والفاهدا الحديث من الدلالة على ماوصفت قبل له قد أحاط العام أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لا يأم أحدا محال أن يكذب على بني اسر السل ولا على غيرهم فاذاأما حالحدث عن بني اسرائمل فلس أن مقلوا الكذب على بني اسرائل أماح واعامًا ماح قدول ذلك عن حدثه عن محهل صدقه وكذبه ولم يعه أيضاعن يعرف كذبه لانه بروى عنه أنه قال من حدّث محديث وهو براه كذافهوأ حدالكاذبين ومن حدّث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لانه برى الكذاب في حديثه كاذبأ ولانهلا يستدل على أكثرصدق الحديث وكذبه الابصدق الخيبر وكذبه الافي الخياص القليل من الحديث وذاكأن يستدل على الصدق والكذب فيه مان محدث المحدث عالا يحوزأن وكون مثله أوما مخالفه ماهوأ ثبت وأكثر دلالات الصدق منه واذا فرق رسول الله صلى الله تعالى على موسلو من الحديث عنه والحديث عن بني اسرائل فقال حدّنواعن بني اسرائل ولاحر جوحد تواعني ولاتكذبوا على فالعام يحمط انشاء الله تعالى أن الكذب الذي مهاهم عنه هو الكذب الخفى وذلك الحديث عن لا يعرف صدقه لان الكذب اذا كان منهماء فعلى كل حال فلا كذب أعظم من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم

# (الحبة في تثبيت خبرالواحد)

(قال الشافعي) رحه الله تعالى قال لى قائل اذكر الخية في تنست خبر الواحد سنص خبرا ودلاله فيه أواجاع فقلتله حدثنا سفان نعسنة عن عداللأس عمرعن عدالرجن سعدالله سمسعودعن أسهأن رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم قال نضر الله عسد اسمع مقالتي ففظها ووعاها وأداها فرت عامل فقه غبر فقه ورب عامل فقه الى من هوأ فقه منه ثلاث لا يغل علمن قل مسلم اخلاص العمل لله تعالى والنصحة للسلين ولزوم جاعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم (قال الشافعي) رجمالله تعالى فلماند وسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم الى استماع مقالته وحفظها وأدائها احرأ يؤديها والام عواحددل على أنه لا يأم أن يؤدى عنه الاما تقوم الخية به على من أدى المه لانه انا يؤدى عنه حلال بؤتى وحرام يحتنب وحد يقام ومال يؤخذو يعطى ونصحة في دين ودنيا ودل على أنه قد يحمل الفقه غبرفقيه بكونله حافظا ولايكون فيه فقيها وأمررسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم بلزوم جماعة المسلن بما يحتريه فى أن اجاع المسلين ان شاء الله تعالى لازم أخبرنا سفيان قال أخبر في سالم أنوالنضر مولى عر سعسد الله أنه سمع عسد الله سألى رافع مخبرعن أسه قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم الألفن أحدكم متكماعلي أريكته يأتمه الاحرمن أحرى مماأحرت به أونهست عنه فيقول لاندري ماوحدنا فى كاب الله اتمعناه قال سفيان وأخبرني محد سالمنكدر عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم عثله مسلا وفي هذا تثبيت الجرعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واعلامهم أنه لازم لهم وانفر محدواله نصحكم فى كاب الله تعالى وهوموضوع فى غيرهذا الموضع وأخبرنا مالتعن زيدين أسامعن عطاءن يسارأن رجلاقبل امرأته وهوصائم فوحدمن ذلك وحداشد يدافأرسل امرأته تسألعن ذلك فدخلت على أمسلة أم المؤمنين فأخبرتم افقالت أمسلة انرسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم يقمل وهو

صائم فرحعت المرأة الى زوحها فأخبرته فزاده ذلك شراوقال لسنا مثل رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم محل الله لرسوله ماشاء فرحعت المرأة الى أم سلة فوحدت رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم عندها فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ما مال هذه المرأة فأخبرته أمسلة فقال ألاأ خبرتهما أنى أفعل ذلك فقالتأم سلة قدأخبرتها فذهبت الى زوحها فأخبرته فزاده ذلك شراوقال استامثل رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم يحل الله لرسوله ماشاء فغضب رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم عمقال والله إنى لأتقاكم لله وأعلكم بحدوده (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله (قال الشافعي) رجه الله تعالى وفي قول النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لام سلة ألا أخبرتها أنىأفه لذلك دلالة على أن خبراً مسلمة عنه مما يحو زقبوله لانه لانام مهابأن تخبرعنه الاوفى خبرهاما تكون مه الحية لمن أخبرته وهكذا خبرام أته ان كانت من أهل الصدق عنده أخبرنا مالك عن عمد الله ن دينار عن ان عر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذا تاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قدأنز لعلمه اللسلة قرآن وقدأم أن ستقبل الكعمة فاستقبلوها وكانت وحوههم الى الشأم فاستداروا الى الكعمة (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأهل قماء أهل سابقة من الانصار وفقه وقد كانواعلى قملة فرض الله علمهم استقمالها ولم مكن لهمأن يدعوا فرض الله تعالى في القبلة الاعما تقوم علمهم به هجة ولم بلقو ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة فيكونوا مستقللن كتاك الله أوسنة نسه سماعامن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولا يخبرعامة وانتقلوا بخبر واحداد كانعندهم من أهل الصدق عن فرض كان علهم فتركوه الى ماأ خبرهم عن الذي صلى الله تعالى علىه وسلم أنه أحدث علم من تحويل القبلة (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولم يكونواليقباوه انشاء الله تعالى مخبر واحد الاعن علم بأن الححة تثنت عثله اذا كان من أهل الصدق ولا احدثوا أيضامثل هذا الحدث العظيم فى دينهم الاعن علم ان الهم احداثه ولا مدعوا أن يخمر وارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عماصنعوامنه ولوكانماقىلوامن خبرالواحدعن رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلمفى تحويل القسلة وهوفرض ممالا محوزلهم لقال لهم النبى صلى الله تعالى علىه وسلم انشاء الله تعالى قد كنتم على قسله ولم بكن لكمتر كهاالا بعدعلم يقوم به علم كم هجة من سماعكم مني أوخسرعامة أوأكثر من خبر واحد عني (قال) أخبرنامالك عن اسحق من عبد الله من أبي طلحة عن أنس من مالك قال كنت أسقى أما عمدة من الحرّاح وأماطلحة وأبي تنكعب شرامامن فضيخ وتمر فحاءهم آت فقال ان الجرقد حرمت فقال أبوط لحة قم ماأنس الي هذه الحرار فاكسرها فقمت الى مهرآس لنافصر بتهاماسفله حتى تكسرت (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهؤلاء في العلم والمكان من النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وتقدم صحمته مالموضع الذي لاينكره عالم وقد كان الشراب عندهم حلالا يشرونه فحاءهم آتوا حدفأ خسرهم بتحريم الجرفأ مرأ بوطلحة وهومالك الحرار بكسرالحرار ولميقلهو ولاهم ولاواحدمنهم نحنعلي تحليلهاحتي نلق رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم معقر به مناأو بأتينا خسرعامة وذلك أنهم لايهر يقون حلالا اهر اقه سرف وليسوا من أهله والحال فيأنهم لامدعون إخمار رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عافعاوا ولامدع لوكان ماقلوامن خبرالواحدلس الهمأن ينهاهم عن قبول مثله (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأمررسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أنساأن يغدوعلي امرأة رحلذ كرأنها زنت فان اعترفت فارجها فاعترفت فرجها أخبرنا مذلك مالك وسفمان سعمينة عن النشهاب عن عسد الله من عسد الله عن أبي هر برة و زيد سخالد الجهني وساقاه عن النبي صلى الله تعلى علمه وسلم وزادسفمان مع أبي هر مرة و زيدن خالد شيلا أخبرنا عمدالعز بزالدراوردى عن بزيدن الهاد عن عهدالله سأي سلة عن عمرو سلم الزرقي عن أمه قال قالت بينمانحن عنى اذاعلى ن أبي طالب كرم الله تعالى و حهه على حل يقول ان رسول الله صلى الله علمه

وسلم يقول ان هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد فاتب عالناس وهو على جله يصر خ فهم بذلك (قال الشافعي) وجه الله تعالى و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبعث بنهمه واحد اصاد قاالالزم خبره عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم بصدقه عند المنهس عاأخبرهم ان الني صلى الله تعالى علمه وسلم نهدى عنه ومع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحاج وقد كان فادرا أن سيرالهم فيشافههم أو يبعث المهم عددافىعت واحمدادم وفونه بالصدق وهولا يمعث بأحمء الاوالخة للمعوث الهم وعلهم فائمة بقمول خميره عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذا كان هكذامع ما وصفت من مقدرة الذي صلى الله تعالى علمه وسلعلى بعثه جاعة الهم كانذلك انشاء الله تعالى فمن بعده عن لاعكنه ما أمكنهم وأمكن فهم أولى أن شت مخرالواحد الصادق أخبرنا سفيان عن عروبندينارعن عروبن عبدالله بن صفوان عن خالله انشاءالله تعالى بقالله يزيدين شيبان قال كذافي موقف لنابعرفة يمعده عرومن موقف الامام حدا فأتانا ان مريع الانصارى فقال لنا إنى رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المكميا مركم أن تففوا على مشاعركم هذه فانكم على إرث من ارث أسكم الراهيم (قال الشافعي) رجه مالله تعالى و بعث رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم أما بكر رضى الله تعالى عنه والساعلي الحبح في سنة تسع وحضره الحبح من أهل بلدان مختلفة وشعو بمتفرقة فافام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عالهم وماعلهم ويعثعلى بنأبي طالب رضى الله تعالى عنه في تلك السينة فقر أعلهم في مجمعهم بوم النحرآ مات من سورة براءة ونبذالى قوم على سواء وحعل لقوم مدداونها هم عن أمور وكان أبو بكر وعلى معروفين عندأهل مكة بالفضل والدين والصدق وكانمن حهلهماأ وأحدهمامن الحاج وحدمن مخبره عن صدقهما وفضلهما ولم يكن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لمعث واحد الاوالحية قائمة بخيره على من بعثه المه انشاء الله تعالى وقد فرق الذي صلى الله تعالى عليه وسلم عمالا على نواح عرفناأسماءهم والمواضع التي فرقهم علها فيعث قيس سعاصم والزيرقان سندر واسنويرة الىعشائرهم لعلهم مديدقهم عندهم وقدم علمه وفد الحرس فعرفوامن معه فمعث معهم ان سعمدين العاص و بعث معاذب حل الى المن وأمرهأن يقاتل عن أطاعهمن عصاءو يعلهم مافرض الله عليهم ويأخذمنهم ماوجب عليهم معرفتهم ععاد ومكانهمنى موصدقه فيهم (قال الشافعي) رحه الله تعالى وكل من ولاه فقد أمره أن يأخذ ما أوجب الله تعالى على من ولاه علمه ولم يكن لاحد عندنا في أحد عمن قدم علمه من أهل الصدق أن يقول أنت واحد فليس الثأن تأخذمنامالم نسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انه علينا ولاأحسبه بعثهم مشهورين فى النواحي التى بعثهم الهابالصدق الالماوصفت من أن تقوم عثلهم الحية على من بعثه الهم وفى شههذا المعنى أمراءسرا بارسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم فقد بعث بعث مؤته فولاه زيدين حارثة وقال فانأصيب فعفر فانأصيب فانزر واحة ويعثان أنس سرية وحده ويعثأم اءسرا ماهوكلهم حاكم فما بعثه فمه لان علمهم أن يدعوا من لم تملغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله وكذاك كل وال بعثه أوصاحب سرية ولم رل عكنه أن يبعث والمين وثلاثة وأربعة وأكثر (قال الشافعي) رجه الله تعالى وبعثف دهرواحداثني عشررسولاالى انني عشرملكا يدعوهم الى الاسلام ولم يبعثهم الاالى من قد بلغته الدعوة وقامت علمه الحية وإلا بكتب منه فها دلالاتلن بعثهم المه على أنها كتبه وقد تحرى فهم ما تحرى فى أمرائه من أن يكونوا معروفين فمعث دحمة الكلى الى الناحمة التي هوفه امعروف ولوأن المعوث المه حهل الرسول كان علمه طلب علم أن الذي صلى الله تعالى عده وسل بعثه لسترئ شكه في خبر الرسول وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المنعوث المه (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولم تزل كتبرسول الله صلى الله تعمالي علمه وسلم تنفذ الى ولاته بالامر والنهي ولم يكن لاحد من ولاته ترا أينفاذ أمره ولم بكن اسعث رسولا الاصادقاعندمن يعثه المه أواذاطل المعوث المهعلم صدقه وحده حيثهو ولوشك

في كاله بتغسر في الكتاب أوحال يدل على تهمة من غفلة رسول حل الكتاب كان علمه وأن يطلب علم ماشك فمه حتى يذفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهكذا كانت كتبخلفائه بعده وعمالهم وماأجع المسلون علمه من أن يكون الخليف واحداوالقاضي واحدا والامامواحدا والامبرواحدا فاستخلفواأبا بكرغ استخلفأبو بكرعرغ استخلفعم أهل الشورى لحتاروا واحدا فاختار واعددارجن بنعوف واختارعد دالرجن عثمان بنعفان (قال الشافعي رجه الله تعالى والولاة من القضاة وغيرهم يقضون وتنفذأ حكامهم ويقمون الحدود وينفذ من بعدهمأ حكامهم وأحكامهم أخمارعنهم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى ففماوصفت من سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عماأ جع المسلون عليه منه دلالة على فرق بن الشهادة والخبر والحريج ألاترى أن قضاء القاضي على الرحل للرحل انماهو خبر مخبر بمعن بينة ثبتت عنده أواقر ارمن خصم أقربه عنده فأنفذا لحكم فده فلاكان يلزمه مخبره أن ينفذه بعله كان في معنى المخبر بحلال أوحرام قدارمه أن عله أو محرمه عاشهدمنه ولوكان القاضي الخبرعن شهودشهدواعنده على رحل لم يحاكم المه أواقر ارمن خصر لا يلزمه أن حرمه لعني أنه لم مخاصر المه أوأنه من مخاصر الى غير م في منه و سن خصمه عا ملزم شاهد اشهدعلى رحل أن بأخف نمنه ماشهد به علمه لن شهدله به كان في معنى شاهد عند غرو فل يقتل قاضما كانأوغيره الانشاهدمعه كالوشهدعندغيره لميقسله الانشاهدوطلب معهغيره ولميكن لغيره اذاكان شاهدا أن ينفذشهادته وحده أخرنا الثقني وسفيان بنعينة عن يحيى سعيدعن سعيدين المسب أنعر بنالخطا وضى الله تعالى عنه قضى فى الابهام مخمس عشرة من الابل وفى التى تلها بعشر وفى الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست (قال الشافعي) رجه الله تعالى لما كان معروفاوالله تعالى أعلم عندعرأن الني صلى الله تعالى علىه وسلم قضى في المد يخمسين وكانت المدخسة أطراف مختلفة الحال والمنافع نزلهامنازلها فحكم له كل واحدمن الاطراف بقدره من درة الكف فهذا قماس على الخبر فل اوجد كتاب آل عمرو س خرم فيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال وفي كل اصع مماهنالك عشرون الابل صاروا المه ولم يقبلوا كتاب آلعرو والله تعالى أعلرحتي ثنت لهمانه كتاب رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وفي هذا الحد ، ث دلالتان احداهماقمول الخبر والاخرىأن يقبل الخبرفي الوقت الذي يثبت فيه وان لم عض علمن أحدمن الائمة عثل الخبر الذى قبلوا ودلالة على أنه لومضى أيضاعل من أحدمن الأثمة عمو حدعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم خبر يخالف عله لترك عله لحبر رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ودلالة على أن حديث رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم يشت سفسه لا بعمل غيره بعده ولم يقل المسلون قد عمل فمناعر مخلاف هذاس المهاجر س والانصار ولمتذكر واأنتمأن عندكم خلافه ولاغبركم بل صار واالى ماوحب علمممن قمول الخبر عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسال وترك كل عل خالفه ولو ملغ عرهذا صار المه أن شاء الله كإصار الى غيره ما بلغه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتقواه لله وتأديته الواحب عليه في اتماع أمررسول اللهصلى الله تعالى علىه وسلم وعله مان الس لاحدمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر وأنطاعة الله تعالى في اتماع أمررسوله (قال الشافعي) رحمه المه تعالى قال قائل فادلني على أن عر عمل شأمُ صار الى غيره مخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (قلت) فان أوجد تبكه (قال) ففي المحادك الماى ذلك دليل على أمرين أحدهما أنه قديعمل من جهة الرأى اذالم يحدسنة والاخران السنة اذاوحدت وحسعلم تراء عمل نفسه ووحسعلى الناس ترك كلعل وحدث السنة مخلافه وإبطال أن السنة لاتنبت الانخبر تقدمها وعلم أنه لا يوهنها شي خالفها (قال الشافعي) رجمالله تعالى أخبرناسفمانعن الزهرى عن سعمدس المسم أنعرس الخطاب رضى اللهعنه كان يقول الدمة

العاقلة ولاترث المرأة من دية زوجها شيأحتى أخبره الضحالة نن سيفيان أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسالح كتب المه أن ورَّث امر أه أشم الضالى من دسته فرحع المه عمر (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقد فسرت هذا الحديث قمل هذا الموضع وأخبرنا سفمان عن عمرون دينار وان طاوس عن طاوس أنعرقال أذكر الله امرأسمع من الني صلى الله تعالى علمه وسلم في الحنين شيا فقام حلىن مالك بن النابغة ففال كنت بين عار بتين لى بعنى ضرتين فضربت احداهما الاخرى عسطم فالقت حنينامستافقضى فمه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بغرة فقال عمر لولم نسمع هذا لفضينا فمه يغيرهذا وقال غيره ان كدناان نقضى في هذا برأينا (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقدر حع عرعما كان يقضى به لحديث الضحالة الى أن خالف فيه حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لولم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال ان كدنا أن نقضى فى مثل هـ ذا رأينا (قال الشافعي) رجه الله تعالى مخبر والله تعالى أعلم أن السنة اذا كانت موجودة بأن في النفس مائة من ألابل فلا يعدوا لخنين أن يكون حماف كمون فيه مائة من الابل أومستافلا شئفيه فلمأخبر بقضاءرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلمفه سلمله ولمحعل لنفسه الااتماعه فممامضي حكمه يخلافه وفيما كان رأ مامنه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فيه شئ فلما بلغه خلاف فعله صارالى حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتراء حكم نفسه وكذلك كأن في كل أمره وكذلك يلزم الناس أن يكونوا أخبرناما لأعن النشهاب عن سالم بن عمد الله أن عمر من الخطاب انحار حم مالناس عن خبرعبدالرجن بنعوف (قال الشافعي) رجه الله تعالى يعنى حين خرج الى الشأم فعلف وقوع الطاعون بها وأخبرنا مالك عن حعفر من محدعن أسه أن عرد كرالمحوس فقال ما أدرى كمف أصنع فى أمرهم فقال له عمد الرجن بن عوف أشهد اسمعت رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم يقول سنواجم سنة أهل الكتاب وأخبرنا سف أنعن عمرون دينارا نه سمع بحيالة يقول لم يكن عمر أخذ الحرية من المحوس حتى أخبره عبد الرجن بن عوف أن الني صلى الله تعالى علمه وسلم أخذها من محوس هجر (قال الشافعي) رجه الله تعالى وكل درن كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أومشهورا عن وىعنه بنقل عامة من أهل العدام يعرفونه عن عامة ولكني كرهت وضع حديث لاأ تقنه حفظ اخوف طول الكتاب وغابعني بعض كتبي وتحققت عابعرفه أهل العلم بماحفظت فاختصرته خوف طول الكتاب فأثبت بعض مافمه الكفاية دون تقصى العلم في كل أمره (قال) فقيل عرخ مرعد الرجن بن عوف في المحوس فأخذمنهم وهو يتلوالقرآن «من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» ويقرأ القرآن بقتال الكفارحتي يسلواوهولا يعرف فهمعن الني صلى الله تعالى علمه وسام شأوهم عنده من الكافرس غير أهل الكتاب فقدل خسرعبد الرجن بنعوف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاتبعه وحديث محالة موصول قدأ درائهر رحلاوكان كاتمالمعض ولاته فان قال قائل قدطك عرمع رحل أخبره خبرا آخر قبل له لا بطلب عرمع رحل أخبره خبرا آخرالاعلى احدى ثلاث معان إماأن يحماط فيكون وان كانت الخية تثبت بخبر الواحد فبرائنين أكثر وهولا يزيدها الاثبوتا وقدرأ يتعمن أثبت خبر الواحد من بطلب معه خبرا النا و يكون في مده السنة عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم من خسة وحوه فيحدث بسادس فكتمد ولان الاخمار كلما واترت وتظاهرت كانت أثبت المحمة وأطيب لنفس السامع وقدرأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فمقول للشهودله زدني شهود اوانما بريدناك أن يكون أطم انفسه ولولم رده المشهودله على شاهد من لحكم له بهما (قال الشافعي) رجه الله تعالى ويحتمل أن يكون لم يعرف الخبرف مقف عن خبره حتى بأتى مخبر يعرفه وهكذا من أخبر بمن لا يعرف لم يقلل خسره ولايقيل الخبر الاعن معروف الاستئهال لأن بقيل خسره ويحتمل أن يكون الخبرله غبرمقبول القول عنده فيرد خبره حتى محد غبره من يقبل قوله فان قال قائل فالى أى المعانى ذهب عرعند كم قلنا

أما في خبر أبي موسى فالى الاحتماط لان أماموسي ثقة أمين عنده انشاء الله تعمالي فان قال قائل مادل على ذلك قلناقدر وىمالا عن ربيعة عن غير واحدمن على مهم حديث أبي موسى وأن عرقال لأبي موسى أما إنى لم أتمم دل ولكني خشبت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم فان قال قائل هذامنقطع فالحية نمه البقلاله لا محوز على امام في الدين عمر ولاغبره أن يقبل خبر الواحد مرة وقبوله له لايكون الاعاتقومه الخةعنده غردم شله أخرى ولا يحوزه ذاعلى عالم عاقل أمدا ولا يحوز على ماكم أن يقضى بشاهدين من هو عنع بم ماأخرى الامن حهة جرحهماأ والحهالة بعد التهما وعرعامة في العلم والعقل والامانة والفضل (قال الشافعي) رجه الله تعالى وفي كتاب الله تعالى دلمل على ماوصفت قال الله حل ثناؤه اناأرسلنانوحا الى قومه وقال عز وحل ولقد أرسلنانوحا الى قومه وقال وأوحساالي الراهم وا-معمل وقالوالى عادأ خاهم هودا وقال والى ثمودأ خاهم صالحا وقال والى مدين أخاهم شعمما وقال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين الى قوله وأطمعون وقال لنسه محدص لى الله تعالى علمه وسلم اناأوحمنا المك كاأوحيناالى نوحوالنسين من بعده وقال تعالى ومامجد الارسول قدخلت من قبله الرسل (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأفام حته على خلقه في أنسائه الاعلام التي ما ينواج اخلقه سواهم فكانت الحجمة البتة على من شاهداً مور الانساءود لائلهم التي باينواج اغيرهم ومن يعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثرمنه سواء تقوم الحة بالواحدمني مقيامها بالاكثر قال الله تعيالي واضر ب الهم مثلا أصحاب القرية اذحاءها المرساون (قال) فظاهر الحي علمهما ثني من عمالثالث و نذا أقام الحقي الام واحدولست الزيادة في التأكيدما نعية أن تقوم الحية بالواحد اذا أعطاه الله تعالى ما ساس به الخلق غير النيس (قال الشافعي) رحه الله تعالى أخبرنا مالائعن سعدين اسمحق بن كعب بن عرة عن عمد زين بنت كعب انالفر يعة بذت مالك نن سنان أخيرتها أنها حاءت الى النبي صلى الله تعمالي عليه وسدار تسأله أن ترجع الى أهلهافى بنى خدرة فانزوحها خرج في طلب أعدله حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم أن أرجع الى أهلى فان زوحي لم يتركني في مسكن عليكه فالت فقال رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم نع فانصرفت حتى اذا كنت في الحيرة أوفى المسجد دعاني أوأمربي فدعمت له فقال كمف قلت فرددت علمه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بمتكحتي يبلغ الكماب أحله قالت فاعتبددت فمه أردحة أشهر وعشرا فلما كانعمان أرسل الى فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضيمه (قال الشافعي) رجه الله تعالى وعثمان في امامته وعله وفضله يقضي مخبر امرأة بين المهاجرين والانصار أخبرنامسلم سنالدعن استجريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال كنتمع ان عباس اذ قال له زيدن البت أتفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون أخرعهدها البيت فقالله اس عماس إمالافسل فلانة الأنصارية هل أمرها ندلك الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فرجع زيد ان أن يضمل و يقول ما أراك الاقدم دقت (قال الشافعي) رجه الله تعمالي فسمع زيد النهي أن لايصدرأ حدمن الحاجحتي يكون آخرعهده بالبنت وكانت الحائض عندهمن الحاج الداخلين في ذلك النهى فلاأفتاها ان عماس الصدراذ كانت قدزارت المت بعدالنحر أنكره علىه زيد فلاأخسره ان عماسعن المرأة أنرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسالم أمرها بذلك فسألها فأخبرته فصدق المرأة ورأى أنحقاعلمهأن وعونخلاف الزعماس ومالالنعماس عقف مرخبرالمرأة أخرالسفمانعن عمر و من دينا رعن سعمد من حمر قال فلت لا من عماس أن فوفا البكالي مزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني اسرائمل فقال اس عماس كذب عدو الله أخرني أي س كعب قال خطمنارسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم غمذ كرحديث موسى والخضر بشئ يدل على أن موسى بنى اسرائيل هوموسى صاحب الخضر (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاسعاس مع فقهه وورعه يشتخر أى من كعب وحدمعن

رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم حتى يكذب به احم أمن المسلمين اذحد ثه أي عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عافمه دلالة على أن موسى في اسرائيل صاحب الخضر أخبرنا مسلم سخالد وعمد المحمد عن اس جريج عن عامر س مصعب أن طاوسا أخبره أنه سأل اس عماس عن الركعتن بعد العصر فنها ، عنهما قال طاوس فقلت ما أدعهم فقال انعاس وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي الله ورسوله أمراأن يكون لهم الخيرة من أمرهم الاكة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فرأى النعاس الحة قائمة على طاوس مخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ودله بتلاوة كتاب الله عز وحل على أن فرضاعله مه أن لا مكون له الحيرة اذاقضى الله و رسوله أمرا وطاوس حنئذا عامع قضاءرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم يخبران عماس وحده ولم مدفعه طاوس أن يقول هذا خبرك وحدك فلاأ ثبته عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم الانه قد يمكن فيه أن تنسى فان قال قائل كره أن يقول هذا الابن عماس فاس عماس أفضل من أن ستوفي أحدأن يقول له حقاراً وقدنها معن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا مدعه ماقسل أن يعله أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم نهيى عنهما أخبرنا سفيان عن عمرو سند ينارعن النعر قال كنانخار ولأنرى بذلك بأساحتى زعمر افع سنخديج أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم نهيى عنها فتركناها من أحل قول رافع ذلك (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاستعمر كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع اذأخريره واحدلابتهمه عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أنه نهى عنها أن يخابر بعد خبره ولايستعل رأ به مع ماجاءعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يقول ماعاب علمناه فالحدوثحن نعمل به الى الموم وفى هذا ما يبين أن العمل بالشيّ بعد الذي صلى الله تعمالى علمه وسلم اذالم يكن مخبر عن الذي صلى الله تعالى علىه وسلم لم يوهن الخبرعن الني صلى الله تعالى على هوسلم أخبرنا مالك س أنسى عن زيدس أسلم عن عطاء ان يسارأن معاوية تن أي سفيان باع سقاية من ذهب أوورق بأ كثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ماأرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداءمن يعذرنى من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم و تخبرنى عن رأيه الأساكنال ارض (قال الشافعي) رجه الله تعالى فرأى أبو الدرداء الخية تقوم على معاوية يخبره فلم الم رذلك معاوية فارق أنوالدرداءالارض التيهو بهااعظامالانه تراخ خبر ثقةعن الني صلى الله تعالى علمه وسلم وأخبرناأن أما سعيد الخدرى انفى رحلافأ خبره عن رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم شأفذ كر الرحل خبرا مخالفه فقال أبوسه مدا لخدرى والله لا آواني واماك سقف متأمدا (قال الشافعي) رجه الله تعالى برى أن ضمقاعلى المخبرأن لايقبل خبره وقدذ كرخبرا مخالف خبرأى سعيدا للدرى عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن في خبره وحهان أحدهما يحتمل به خلاف خبر أبي سعيد الحدري والا خولا يحتمله (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأخبرني من لاأتهم عن الن ألى ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف قال المتعت غلاما فاستغالته غظهرت منه على عس فاصمت فسه الى عرس عسد العز برفقضي لى برده وقضي على تر تغلقه فأتمت عروة من الزبير فأخبرته فقال أروح المه العشمة فأخبره أنعائشة رضى الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج الضمان فعلت الى عرف خبرته عا أخبر في عروة عن عائشة عن الذي صلى الله تعالى علىه وسلم فقال عرف أيسر على من قضاء قضيته والله يعلم أنى لم أردفيه الاالحق فملغتني فيهسنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم فراح المه عروة فقضى لى أن آخذ الخراج من الذى قضى به على له وأخبر فى من لا أتهم من أهل المدينة عن الله في ذئب قال قضى سعد من الراهيم على رحل بقضيمة برأى و سعة من أبي عبد الرحن فأخبرته عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم مخلاف ماقضى به فقال سعد لرسعة هذا ابن ألى ذئب وهو عندى نقة يخبرنى عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم يخلاف ماقضيت به فقال له رسعة قد احتمدت ومضى

(۱) الشهابى فجسع النسخ التى سدناوراً بنا فى الخلاصة أنه المانى ولعله الصواب وماهنا تحسر يف عنه كتبه مصححه

حكمك فقال سعدوا بحماأ نفذقضاء سعدن أمسعد وأردقضاء رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بلأرد قضاء سعدين أمسعدو أنفذ قضاءرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلوف عاسعد بكناك القضمة فشقه وقضى للقضى علمه (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأخبرني أبو حنيفة ممالة من الفضل (١) الشهابي قال حدثني اسْ أَي ذَبْ عَن المقبرى عن أي شريح الكعن أنّ رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم قال عام الفتم من قتل أه قتسل فهو مخسر النظرين ان أحب أخذ العقل وان أحب فله القود قال أبوحنمغة فقلت لاس أبي ذئب أتأخ في الما الحرث فضر ب درى وصاح على صداحا كثيرا واللمني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقول أتأخذه نع آخذيه وذلك الفرض على وعلى من سمعه ان الله تعالى اختار محداصلى الله تعالى على على من الناس فهداهمه وعلى يديه واختار لهـما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتمعوه طائعن أود اخرىن لامخر جلسلم من ذلك قال وماسكت حتى تمنعت أن يسكت (قال الشافعي) رحه الله تعالى وفي تثمنت خسر الواحد أحاد بث يكفي بعض هذامنها ولم بزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم الى من شاهد ناهذه السبيل وكذات حكى لناعن حكى لناعنه من أهل العلى البلدان (قال الشافعي) رجه الله تعالى ووحدنا بالمدينة سعمدا بقول أخبرنى أبوسعمد الخدري عن النبي صلى الله تعالى علىه وسأفى الصرف فشت حديثه سنة ويقول حدثني ألوهر برةعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم فشت حديثه سنة و بروى عن الواحد غيرهما فشنت حديثه سنة ووحدنا عروة يقول حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنهاأن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فشبته سنة وبروى عنهاعن الني صلى الله تعالى علمه وسلم شأكثيرا فشيته سننا يحلبها و يحرم وكذلك وحدناه يقول حدثني أسامة النز مدعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ويقول حدّثني عبد الله ين عرعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وغيرهما فشعت خبركل واحدمنهم على الانفرادسنة غوحدناه أيضا بصيرالى أن يقول حدثني عبدالرجن بنعبدالقارى عنعر ويقول حدثني يحيى بنعبدالرجن بن حاطب عن أسهعن عر ويثبت كل واحدمن هذا خبراعن عمر ووحدنا القاسم ن مجديقول حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ويقول في حديث غره وحدثني ان عرعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلمو يثبت خبركل واحدمنهماعلي الانفرادسنة ويقول حدثني عبدالرجن ومجمع ابنابز بدين حاربة عن خنساء بنت خذام عن النبي صلى الله تعالى على وسلم فشبت خبرهاسنة وهو خبرا م أة واحدة ووحدنا على بن الحسن يقول أخرني عمرو سعمان عن أسامة من زيدأن الني صلى الله تعلى عليه وسلم قال لابرت المسلم الكافر ولاالكافر المسلم فشتماسنة وشبتهاالناس مخبرهسنة ووحدنا كذلك مجدن على من الحسين يخبرعن حامر سعمداللهعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وعن عسد الله سأبى رافع عن أبي هر مرةعن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم فيثبت كل ذلك سنة (قال الشافعي) رجه الله تعالى ووحدنا مجمد سحير ان مطع ونافع بن حمر س مطع و بزيد بن طلحة بن ركانة ومجد بن طلحة بن ركانة ونافع ب عمر بن عمد بن يد وأماسلة بنعمدالرجن بنعوف ولحمدين عدارجن بنعوف وطلحة بنعيدالله بنعوف ومصعب سعدىن ألى وقاص والراهيم بن عسدالرجن بن عوف وخارحة بنزيدين ثابت وعسدالرجن بن كعب ابنمالك وعسدالله سأبى قتادة وسلمان سار وعطاءن يسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة كلهم يقول حدثني فلانار حلمن أصحاب الني صلى الله تعالى عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أومن السابعين عن رحل من أصحاب الذي عن الذي صلى الله علمه وسلم ويشت ذلك سنة (فال الشافعي) رجهالله تعالى ووحدناعطاء وطاوسا ومجاهدا والنأبي ملمكة وعكرمة سنحالد وعسدالله سأبي لريد وعمدالله سناماه واس أبي عمار ومجدس المذكدر ومحدث المكسن ووحدناوه سنمنمه مالمن هكذا ومكحولا بالشام وعدالرجن بنغنم والحسن ومجدين سربن بالمصرة والاسود وعلقمة والشعي بالموفة

ومحدث الناس وأعلامهم بالامصاركهم محفظ عنه تثبيت خبرالواحد عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم والانتهاء المه والافتاءه ويقله كل واحدمنهم عن فوقه ويقله عنه من تحته ولو حازلاحدمن الناسأن يقول في علم الخاصة أجمع المسلون قدعا وحد شاعلى تثبيت خبر الواحد والانتهاء المه بأنه لم بعلم أحدمن فقهاء المسلمن الاوقد ثبتمه جازلي ولكن أقول لمأحفظ عن فقهاء المسلمن أنهم اختلفوافي تثست خبرالواحد لماوصفت من أنذلك موحود على كلهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فان شه على رحل بأن مقول قدر وي عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث كذاوكذا وكان فلان يقول قولا مخالف ذلك الحديث فلا محو زعندى على عالمأن يشت خسر واحدفى كشرفعل به و محرّم و بردّمثله الامن حهة أن كمون عنده حديث بخالفه فمكون ماسمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه بخلافه أو يكون من حدثه لس محافظ أويكون متهماعنده أويتهم من فوقه من حدثه أو يكون الحديث محتملا معنسن فتأول فنذهب الىأحدهما دون الآخر فأماأن يتوهم متوهمأن فقها عاقلا شنت سنة يخبر واحدم أوم ارا تم معها مخبر مشله أوأوثق للاواحدمن هذه الوحوه التي بشمه مالتأويل فها كانشمه على المتأولين في القرآنأوتهمة المخسرأ وعلم يخسر يخلافه فلامحوزان شاءالله تعالى فان قال قائل قل فقسه في ملدالا وقدروي كثيرا بأخبذ بهوقلملا بتركه فلايحوز علمه الامن الوحوه التي وصفت أومن أن بروي عن رحلمن التابعن أومن دونهم قولا لا بلزمه الاخذ نعفكون انمار واملعرفة قوله لالأنه حقعلمه وافقه أوخالفه فانلم يسلك واحدامن هذه السمل فيعذر بمعضها فقدأ خطأ خطأعظم الاعذرله فمهعندنا والله تعالى أعلم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فان قال قائل هل يفترق معنى قولات عمة قبل له ان شاء الله تعالى نعم فان قال فأس ذلك قلنا أماما كان فسه اص كتاب بين أوسنة مجتمع علم افالعذر فيه مقطوع ولايسع الشكفى واحدمنهما ومن امتنع من قبوله استتب فأماما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبرفمه فمكون الخسيرمح تملاللتأو يلوحاء الخسرفمهمن طريق الانفراد فالحجة فمه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون الهمردما كان منصوصامنه كالرزمهم أن يقلوا شهادة العدول لاأن ذلك احاطة كإيكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله تعلى على ولوسلم ولوشك في هذا شاك لم نقل له تب وقلناللس لك ان كنت عالماأن تشك كألس لله الاأن تقضى بشهادة الشهود العدول وأن أمكن فهم الغلط ولمكن تقضى بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولى ماغاب عنك منهم (قال) فقال فهل بقوم بالحديث المنقطع حةعلى من علمه وهل مختلف المنقطع أوهو وغره سواء (قال) فقلت له المنقطع مختلف فهن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله تعلى على علىه وسلم من التابعين فدَّتْ حديثامنقطعا عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم اعتبرعليه بامور منهاأن ينظر الىماأرسل من الحديث فان شركه فيه الحفاظ المأمونون فاستدوه الى رسول الله صلى الله تعالى على موسلم عمل معنى ماروى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه وان انفرد بارسال حديث لم بشركه فمه من بسنده قبل ما ينفرد به من ذلك و يعتبر علمه بان ينظرهل بوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رحاله الذين قبل عنهم فان وحد ذلك كانت دلالة تقوى له مرسله وهي أضعف من الاولى فان لم وحدد المنظر الى ما روى عن بعض أصحاب الني صلى الله تعالى عليه وسلم قولاله فان وحدوافق ماروى عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم كانت في هذه دلاله على أنه لم يأخد مرسله الا عن أصل يصبح والله تعالى أعلم (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وكذلك ان وحدعوا من أهل العلم يفتون عشل معنى ماروى عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ثم يعتبر علمه مان يكون اذاسمي من روى عمه لم يسم مجهولا ولامرغو باعن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فتما يروى عنه (قال الشافعي) رجه الله تعالى ويكون اذاشرك أحدامن الحفاظ في حديث لم يخالفه فأن خالفه و وحد حديث أنقص كانتفهذه دلالة على صعة مخرج حديثه ومتى خالف ماوصفت أضر بحديثه حتى لايسع أحدامنهم

قمول مرسله واذاو حدت الدلائل بصحة حديثه عاوصفت أحسناأن نقل مرسله ولانستطمع أن نزعم أن الحجة تثنت وثموته الالمتصل وذلك أن معنى المنقطع مغس محتمل أن بكون حل عن برغب عن الرواية عنه اذاسمي وان بعض المنقطعات وان وافقه ص سلم شله فقد محتمل أن مكون محر حهما واحدامن حدث لوسمي لم يقل وان قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم اذا قال برأ مه لو وافقه لم مدل على صدة يخر جالد مثدلالة قو مة اذا نظرفها وعكن أن مكون اعاعلط مدين سمع قول العض أصحاب الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وافقه و يحتمل مثل هذا فين وافقه من بعض الفقهاء (فال الشافعي) رجه الله تعالى فأمامن بعد كمار الثابعين الذين كثرت مشاهدته ملىعض أصحاب النبي صلى الله تعالى علمه وسلم فلاأعلم منهم واحدا يقبل مرسله لامور أحدهاأنهم أشدتح قزافين يروون عنه والاخر أنهم بوحد علمهم الدلائل فماأر سلوا يضعف مخرحه والآخر كثرة الاحالة في الاخمار واذا كثرت الاحالة فى الاخبار كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقد خبرت بعض من خبرتمن أهل العلم فرأ تهم أتوامن خصلة وضدها وأيت الرحل يقنع بسم برالعلم أو يريدأن لايكون مستفيد االامن جهة قد وتركهمن مثلهاأوأر بح فبكون من أهل التقصير في العلم ورأ وتعمن عاب هذا السميل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك الى القبول عن لوأمسك عن القبول عنه كان خبراله ورأ مت الغفلة قدتدخل على أكثرهم فمقمل عن يردمثله وخيرامنه وتدخل عليه فيقمل عن يعرف ضعفه اذاوافق قولا مقوله وردحد بث الثقة اذا خالف قولا يقوله وتدخل على بعضهم من جهات ومن نظر في العلم مخارة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كمار التابعين مدلائل ظاهرة فها (قال) فلم فرقت بين كمار التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أجحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين من شاهد يعضهم دون بعض (قال الشافعي) وجهالله تعالى فقلت لمعدا عالة من لم يشاهدا كثرهم (قال) فإلا تقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونهم (فقلت) لما وصفت (قال) فهل تحد حديثًا تبلغ به رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم مسلاعن ثقة لم يقل أحد من أهل الفقه به (فلت) نعم أخبرنا سفيان عن مجمد س المنكدر أن رجلاحاء الى الني صلى الله تعالى علمه وسلم فقال مارسول الله أن لى مالا وعمالا وان لابي مالا وعمالا وانه مريد أن يأخذ مالى فيطعمه عماله فقال رسول الله صلى الله تعمالى علمه وسلم أنت ومالك لا مل (فقال) أمانحن فلانأخذ مذاولكن من أصحابك من بأخذيه (قلت)لا لأئن من أخذ بهذا جعل الدب الموسرأن يأخذ مال الله (قال) أحل وما يقول بهذا أحد فلم خالفه الناس (قلت) لانه لا يثبت عن الذي صلى الله تعالى علىه وسلم وأن الله تعالى لمافرض للا مراثه من الله فعله كوارث غيره وقد يكون أقل حظامن كشرمن الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك المال دونه (قال) فعمد من المنكدر عند كم عامة في الثقة (قلت) أحل والفضل فى الدس والورع ولكذالاندرى عن قبل هذا الحديث وقد وصفت الدالشاهدس العدلين بشمدان على الرحلين فلا تقيل شهادتهما حتى بعد لاهماأو بعد الهماغيرهما (قال) فقد كرمن حديثكم مثل هذا (قلت) نع أخبرنا التقةعن النألى ذئب عن النشهاب أنرسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم أمرر حلا ضحك في الصلاة أن بعمد الوضوء والصلاة فلم نقيل هذا لانه مرسل ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ان شهاب عن سليمان من أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله تعلى عليه وسلم مهذا الحديث والنشهاب عندنا امام في الحديث والتعمير وثقة الرحال وانمايسمي بعض أصحاب النبي علمه الصلاة والسلام ثم كمار التابعين ولا نعار محدثا يسمى أفضل ولاأشهر بمن محدث عنه انشهاب (قال) فالانراه أتى فى قدوله عن سلمان ن أرقم (قلت) رآهرحــ لامن أهل المروءة والعلم والعقل فقدل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه إمالا نه أصغر منه وإمالغ مرذلك وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده فلاأمكن في ابن شهاب أن يكون روى عن سلمان سأرقم مع ماوصفت ماس شهاب لم يؤمن مثل هذاعلى غيره (قال) فهل تحدار سول الله صلى الله

تعالى عليه وسلمسنة مابتة من جهة الاتصال حالفها الناس كلهم (قلت) لاولكن قد أجد الناس مختلفين فيها منهم من يقول مخلافها فأماس نة مابتة يكونون مجتمعين على القول مخلافها فلم أحدها قط كاو حدت المرسل عن رسول الله صلى الله تعالى عليه سلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقلت له أنت تسأل عن الحدة في رد المرسل وترده ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عند نا الاخذ به

#### ( باب الاجاع)

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال لى قائل قد فهمت مذهبات في أحكام الله عز وحل ثم أحكام رسوله صلى الله تعالى علىه وسلم وأن من قمل عن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم فعن الله قمل بأن الله افترض طاعةرسوله صلى الله تعالى علىه وسلم وقامت الحجة عاقلت بأن لا محل لسلم علم كتابا ولاسنة أن يقول مخلاف واحدمنهما وقدعلتأن هذافرض اللهعز وحلفا حتكفأن تتمع مااجتم الناس علمه مالسومه نصحكم الله عز وحل ولم محكوه عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أترعم ما يقول غدرك أن اجماعهم لايكون أبدا الاعلى سنة ثابتة وان لم يحكموها (فقلت) له أماما أجعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول اللهصلى الله تعالى علىه وسلم فكاقالوا انشاء الله تعالى وأمامالم يحكموه فاحتمل أن مكونوا قالوه حكامة عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم واحتمل غيره فلا يحوزأن نعده له حكاية لانه لا يحوزأن يحكى الامسموعا (١) ان حكى أحد شمأ بتوهم عكن فيه غيرما قال فكذا نقول عما قالوا به اتباعالهم ونعلم أنهم (٢) اذا كانت سنن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لاتعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم ونعلم أن عامتهم لا تحمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولاعلى خطاان شاء الله تعالى (قال) فهل من شئ يدل على ذلا ويشده (فقلت) أخبرنا سفمان معينة عن عمد الملك من عمد الرجن معدالله بن مسعودعن أسه أنرسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم قال نضر الله عبد اسمع مقالتي ففظها ووعاها وأداهافرب مامل فقه غيرفقيه ورسمامل فقه الىمن هوأ فقهمنه ثلاث لابغل علمن قلمسلم اخلاص العمل لله تعالى ونصحة المسلمن ولزوم جاعة المسلمن فان دعوتهم تحمط من ورائهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرناسف انعن عسد الله من أبي لسدعن سلمان من يسارعن أبيه أن عرمن الخطاب رضى الله تعالى عنه قام بالحاسة خطيما فقال ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قام فينا كقمامي فيكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرحل ليعلف ولا يستحلف وشهدولاستشهد ألافن سره أن سكن محموحة الجنة فلمازم الجاعة فان الشمطان مع الفذوهومن الاثنىن أدعد ولا مخلون رحل مام أة فان الشمطان الثهما ومن سرته حسنته وساءته سئته فهومؤمن (قال الشافعي) رحه الله تعالى (قال) فيامعني أم الذي صلى الله تعيالى عليه وسلم بلزوم حاعتهم (قلت) لامعني له الاواحد (قال) وكيف لا يحتمل الاواحدا (قلت) اذا كانت جاعتهم متفرقة فى البلدان فلايقدرأ حد أن يلزم جاعة أبدان قوم متفرقين وقدوحدت الابدان تكون محتمعة من المسلمن والكافرين والاتقماء والفحار فليمكن فيلزوم الابدان معنى لانهلاعكن ولان اجتماع الابدان لايصنع شيأفليكن للزوم جماعتهم معنى الاماعلمه جماعتهم من الحليل والتحريم والطاعة فيهما ومن قال عاتقول به جاعة المسلمين فقد ازم جاعتهم ومن خالف ما تقول به جاعة المسلمين فقد خالف جاعتهم التيأم بلزومها وانماتكون الغفلة في الفرقة فأما الحاعة فلا يكون فها كافة عفلة عن معني كتاب الله تعالى ولاسنة ولاقماس انشاءالله تعالى

(باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يحب القياس ولا يحب ومن له أن يقيس)

(قال الشافعي) رجه الله تعالى (فقال) فن أين قلت يقال بالقياس فيمالا كتاب فيه ولا اجماع

480

قوله انحكى أحدالخ هكذا في بعض النسخ وفى أخرى ولا يحوزأن يحكى أحد الخ اه (م) قوله اذا كانت الخ كذا في جيسع النسخ وانظر أبن حواب اذا

498

وانما القياس نص خبر لازم (قلت) لو كان القياس نص كتاب أوسنة قيل في كل ما كان فيه نص كتاب هـ ذاحكم الله في كتابه وفي كل ما كان فيه نص سنة قيل هذا حكم رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولم يقلله قداس (قال) فالقياس أهوالاجتهاد أم همامفترقان (قلت) هما سمان لعني واحد (قال) وماجاعهما (قلت) كلمانزل عسلم ففيه حكم لازم أوعلى سبيل الحق فيه دلالة موحودة وعليه اذاكان فمه بعمنه حكم اتماعه واذالم يكن فمه بعمنه طلب الدلالة على سبسل الحق فمه بالاحتماد والاحتماد القماس (قال) أفرأيت العللين اذا قاسواعلى احاطة منهم من أنهم أصابوا الحق عند الله تعالى (قلت) وهل بسعهمأن مختلفوافي القماس وهل كلفواكل أمرمن سبل واحدأومن سمل متفرقة وماالحة في أن لهم أن يقبسواعلى الظاهردون الباطن وأنه يسعهم أن يتفرقوا وهل يختلفما كلفوافي أنفسهم وماكلفوا فىغيرهم ومن الذى له أن محتهد فيقيس في نفسه دون غيره والذى له أن يقيس في نفسه وغيره (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له العلمن وحودمنه احاطة في الظاهر والماطن ومنه حقى في الظاهر فالاحاطة منهما كان نصحكم لله تعالى أوسنة لرسوله صلى الله تعالى علمه وسلم نقلتها العامة عن العامة فهذانالسيملان اللذان شهدبهمافهاأحل أنه حلال وفماحرم أنهحرام وهذاالذى لايسع أحداعندنا حهله ولاالشائفيه وعلم الخاصة سنةمن خبر الخاصة تعرفها العلاء ولاتكلفها غبرهم وهي موحودة فهم أوفى بعضهم بصدق الخاص الخبرعن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بها وهذا اللازم لاهل العلم أن يصمر وااليه وهوالحق في الظاهر كانقب ل بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد عكن في الشاهدين الغلط وعلم اجماع وعلم احتماد بقساس على طلب اصابة الحق فذلك حقى فى الظاهر عند قائسه لاعند العامة من العلماء ولابعلم الغسفه الاالله تعالى واذاطل العلم فه مالقماس فقيس بصة اتفق القائسون في أكثره وقد تحدهم مختلفون في والقياس من وجهين (أحدهما) أن يكون الشئ في معنى الاصل فلا يختلف القساس فمه وأن يحكون الشئ له فى الاصول أشاه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شهرافه وقد محتلف القائسون في هذا (قال) فأوحدني ماأعرف به العلم من وجهين أحدهما اعاطة بالحق في الظاهر والباطن والاخراحاطة بحق في الظاهر دون الباطن بماأعرف (قلت) له أرأيت اذا كنافي المسحد الحرام نرى الكعمة أكلفناأن نستقبلها باحاطة قال نع قلت وحين فرضت علينا الصلوات والزكاة وألحيج وغ برذال أكافنا الاحاطة فى أن نأتى عاعلينا باحاطة قال نع قلت وحين فرض علينا أن نجلد الزاني ما تَه وتحلد القاذف عانن ونقتل من كفر بعد اسلامه ونقطع من سرق أكلفناأن نفعل هذا عن ثبت علمه ما حاطة حتى نعلم اناقد أخذنامنه قال نع قلت واستوى ما كلفنافي أنفسنا وغيرنا اذا كناندركه من أنفسنا بأنانعلم منهامالا يعلم غيرنا ومن غيرنامالا بدركه علمناعمانا كادرا كناالعلم فى أنفسنا قال نعم قلت وكلفنافي أنفس ناأينما كناأن نتوحه الى البيت بالقسلة قال نع قلت أفتحد ناعلى احاطة من أناقد أصبنا الست بتوجهنا قال أما كأوحدتكم حين كنتمتر ونالستفلا وأماأنتم فقدأد بتمما كلفتم قلت والذي كلفنافي طلب العين المغم غمر الذي كلفنافي طلب العين المشاهد قال نع قلت وكذلك كلفناأن نقسل عدل الرحل على ما يظهر لنامنه وننا كهه ونوار ته على ما يظهر من اسلامه قال نع قلت وقد مكون غبرعدل فى الباطن قال قد عكن هذا فيه ولكن لم يكلفوافيه الاالطاهر قلت وحلال لناأن نناكمه ونوارثه ونحيز شهادته ومحرّم علينادمه بالظاهر وحرام على غيربا ان علم منه أنه كافر الاقتله ومنعه المناكحة والموارثة وما أعطمناه قال نع قلت ونحد الفرض علمنافي الرحل الواحد مختلفاعلي مبلغ علمناوع لمغيرنا قال نع وكالمم بؤدى ماعلمه على فدرعله قلت فهكذا قلنالك فمالس فمه نصحكم لازم واغانطل ماجتها دوقياس واغا كلفنافسه الحقعندنا قال أفتعدك تحكم بأمروا حدمن وجوه مختلفة قلت نع اذا اختلفت أساله (قال) فاذ كرمنه شمأ (قلت)قديقر الرحل عندى على نفسه بالحق لله أولمعض الا تمسن فا خذه باقراره

490

ولابقرفا خنده سينة تقوم علمه ولا تقوم علمه بينة فيدعى علمه فأحره بأن محلف وببرأ فمتنع فاآمر خصمه بأنحلف وآخذه عاحلف علمه خصمه اذاأبي المن التي تبرئه ونحن نعلمأن اقراره على نفسه اشحه على ماله وانه يخاف ظلم بالشيء علمه أصدق علمه من شهادة غيره لان غيره قد بغلط و بكذب علمه وشهادة العدول علمة أقر بمن الصدقمن امتناعه عن المن و عمن خصمه وهو غير عدل فأعطى منه ماساب بعضها أقوى من بعض (قال) هذا كله هكذا غيراً نا اذا نكل عن المسن أعطمنا منه بالنكول (قلت) فقد أعطمت منه بأضعف ما أعطمنامنه (فال) أحل ولكني أخالفك في الاصل (قلت) وأقوى ما أعطمت به منه اقراره قال وقد عكن أن يقر محق لسلم ناساأ وغالطافا خذه به (قال) أحل ولكذل لم تكلف الاهذا قلت أفلست ترانى كاغت الحقمن وحهبين أحددهماحق باحاطة فى الظاهر والماطن والآخرحق مالظاهردون الماطن (قال) بلي ولكن هل تحدفي هذا قوّة بكتاب أوسنة (قلت) نع ماوصفت المثما كلفت فى القبلة وفى نفسى وفى غيرى قال الله تعالى ولا يحمطون بشيَّ من علمه الاعماشاء فا تاهم من علمه ماشاءو كأشاءلامعقب لحكمه وهوسريع الحساب وقال عز وحل لنبه علمه الصلاة والسلام يسألونك عن الساعة أمان مرساها فم أنت من ذكراها الى ربك منتهاها أخبرنا سفمان عن الزهرى عن عروة قال لم رن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عز وحل فع أنت من ذكراها فانتهى (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقال الله عزوجل قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الاالله وقال تعالى ان الله عند معلم الساعة وينزل الغث الى آخر السورة (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فالناس متعمدون بأن يقولواو يفعاوا ماأم روامه وينتهوا المه لا يحاوز ونه لانه مم لم يعطوا أنفسهم شأانماهوعطاءالله تعالى فنسأل الله تعالىعطاءمؤدالحقهمو حالزيده

#### ( باب الاجتهاد )

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى (قال) أفتحد تجويز ماقلت من الاجتهاد مع ماوصفت فقذ كره (قلت) نع استدلالا بقول الله عز وجل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره (قال) فاشطره (قلت) تلقاءه قال الشاعر

ان العسر بهاداء محام الله فشطرها بصدالحرام من أحدالم المنافعي وجه الله تعالى فالعلم معلمة المنافعي وجه الله تعالى فالعلم محيط أن من وجه تلقاء المستخد الحرام من نأت داره عنه على صواب بالاجتها دللتوجه الله وهولا بدرى أصاب بتوجهه قصد المستخد الحرام أوأخط وقد برى دلا ئل يعرفها فيتوجه بقدرما يعرف و يعرف غيره دلا ئل غيره فيتوجه بقد رما يعرف وان اختلف و جههما (قال) فان أجزت الله المختلاف (قلت) فهوا ناوأ نت و محنى الحالات الاختلاف (قلت) فقول فيه للا يجوز (قلت) فهوا ناوأ نت و محنى الطريق علمان قلت هذه القد الهوزعت خلافي على أشابت عصاحمه (قال) ما على واحدمنا أن يتبع صاحمه (قلت) فيا يحب علم ما (قال) ان قلت الا يحب علم ما أن يصلما حتى يعلما بالماطة فهما الا يعلمان أبدا المغيب بالماطة وهما الدايد المناقول واحدمنها كابرى ولم يكلفا غيره دا أوأقول كلفا الصواب في الظاهر والباطن و وضع عنهما الخطأ في الساطن و ذلك الذي أنكرت علمناوأ نت تعلم أن أحدهما محفظ (قال) أجل (قلت) فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أن أحدهما محفظ (قال الشافعي) وحمه الته تعالى وقد عكن أن يكون المعالي فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أن أحدهما محفظ (قال الشافعي) وحمه الته تعالى وقد عكن أن يكون المعالى وقلت المحدة والته المالي والله الفعلي (قال) وما وحمه التعلي والمالي وقد عكن أن يكون المعالى وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس (قال) وما وحمه التعلي وقد عكن أن يكون المعالى وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس (قال) وما

قوله ان العسيرالخ أورده الجوهرى فى الصحاح وصاحب اللسان بلفظ العسير بالراء ومحسور بالحاء المهملة قبل السين بالخاء المهملة قبل السين بالناقة التى ركبت قبل أن تراض والمحسور الكليل كالحسير وبهذا الرسالة من العسيب بالموحدة ومسحور أو بالموحدة ومسحور أو مسحور كل هذا من يقر يف النساخ كتبه

أجدمن هذا بداولكني أقول هوخطأ موضوع (فقلت) له وقال الله عز وحل لا تقتلوا الصدوأ نتم حرم الى قوله هد بابالغ الكعبة فأمرهم بالمثل وجعل المشل الى عدلين عكمان فيه فلما حرم مأكول الصدعاما كانت لذوات الصدأمثال على الأبدان فحكم من حكم من أجعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك فقضى في الضم مكنش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي البريوع محفرة والعام محمط أنهم أرادوا فىمثل هذاالمثل بالبدن لامالقيم ولوحكمو اعلى القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أعمان الصدفي الملدان وفى الازمان وأحكامهم فهاواحدة والعامع ط أن البريو علىس عثل الحفرة فى المدن ولكنها كانت أقرب الاشساءمنه شهافعات مشله وهذامن القماس يتقارب تقارب العنزمن الظي ويمعد قلملا بعدالجفرة من البربوع (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولما كان المثل في الابدان في الدواب من الصد دون الطبائر لم يحزفنه الامافال عروالله تعالى أعلم من أن ينظر الى المقتول من الصدفيحزي بأقرب الاشياء شهامنه في المدن فاذا فاتمنه اشئ رفع الى أقرب الاشياء به شها كما فاتت الضبع العنز فرفعت الى الكبش وصغرالبربوع عن العناق ففض الى الحفرة وكان طائر الصدلامثل له في النع لاختلاف خلقت فرى القمة حبرا وقماساعليما كانتمنوعالانسان فاتلفه انسان فعلمه قمته لمالكه والحكم بالقمة محتمع فيأنه يققم بقمة بومهو بلده ومختلف في الازمان والملدان حتى بكون الطائر بملد عن درهم وفي الملد الآخر عن بعض درهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأحم ناما حازة شهادة العدل واذا شرط علمناأن نقبل العدل ففسه دلالة على أن ردما خالفه ولس العدل علامة تفرق سنهو سنغبر العدل في بدنه ولالفظه وانماعلامة صدقه عانخترمن حاله في نفسه فاذا كان الاغلب من أمن ظاهر الخبرقيل وان كان فيه تقصير عن يعض أمره لانعرى أحدرا يناهمن الذنوب فاذا خلط الذنوب والعمل الصالح فلس فيه الاالاحتهاد على الاغلب منأمره بالتميز بنحسنه وقسعه واذاكان هكذا فلابدمن أن يختلف المحتهدون فيه واذاظهر حسنه فقلنا شهادته فاءحا كمغبرنافعلم منهظهو رسئة كانعلمهرده وقدحكم الحاكان فيأم واحدر دوقمول وهذااختلاف وليس هذا اختلافا ولكن كل قد فعل ماعلمه (قال) أفت ذكر حديثا في تجو بزالاجتهاد (قلت) نعم أخبرناعبد العزيز من مجدعن يزيدن عدد الله من الهاد عن مجدد من الراهيم التهي عن بسرين سعيدعن أبى قيس مولى عروس العاصعن عروس العاص أنه سمع رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم مقول اذاحكم الحاكم فاحتهد فأصاب فله أجران واذاحكم فاحتهد فأخطأ فله أجرا قال وأخبرناعمد العزبز عن نريدس الهادقال فحدثت مذا الحديث أما بكرين محدين عمر وين خرم فقال هكذا حدثني أبوسلة بن عبدالرحن عن أبي هريرة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال هذه رواية منفردة بردهاعلى وعلمك غيرى وغيرا ولغيرى علىك فيهاموضع مطالبة (قلت) نعم ونحن وأنت من يثبتها قال نعم (قلت) فالذين يردونها يتكلمون عاوصفنامن تثبتها وغسره وقلت فأس موضع المطالبة فها فقال فقدسمي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فممار ويتعنه من الاحتهاد خطأ وصواما فقلت فذلك الحجة علمك قال وكيف فقلت اذاذكر رسول اللهصلي الله علمه وسلم أنه يثاب على أحدهما أكثر ممايثا بعلى الآخر ولايكون الثواب فمالايد معولا الثواب في الخطا الموضوع لانه لو كان اذا قسل له احتهد على الظاهر فاحتهد كأأم على الظاهر كأن مخطئا خطأ مرفوعا كإقلت كانت العقوبة فى الخطافمانري والله تعالى أعلم أولى به وكان أكثرأم هأن يغفرله ولمشمه أن مكون له ثواب على خطالا يسمعه وفي هذا دلمل على ماقلنا أنه انما كلف فى الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغمب والله تعالى أعلم (قال) ان هذا المحتمل أن تكون كاقلت ولكن مامعني صواب وخطا (قلت) له مثل معنى استقبال الكعمة اصمهامن رآهاما حاطة ويتحرّاهامن غابت عنه بعداً وقرب منهاف صمها بعض و مخطئها بعض فنفس التوحه محتمل صوا باوخطأ اذا قصدت بالاخمارعن الصواب والخطاقصدأن بقول فلان أصاب قصدماطلب ولم تخطئه وفلان أخطأ قصدماطلب

وقد حهد في طلمه (فقال) هذا هكذا أفرأيت الاحتماد أيقال له صواب على غيرهذا المعنى (قلت) نع على الهاغا كاف فماغاب عنه الاحتهاد فاذافعل فقدأصاب بالاتمان عماكف وهوصواب عنده على الظاهر ولاىعلم الماطن الاالله تعالى ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وان أصاما بالاحتماداذا اختلفار بدان عمنا لم تكونام صدين العين أبداوم صديان في الاحتهاد وهكذاما وصدغنافي الشهود وغيرهم (قال) أفعو زأن يقال صواب على معنى خطأعلى الآخر (قلت) نعمفى كل ما كان مغسا (قال) أفتوحد في مثل هدذا (قلت) ماأحسبأن هذا يوضي أقوى من هذا (قال) فاذ كرغمه (قلت) أحل الله لناأن نسكم من النساء مثني وثلاث ورماع وماملكت أعانناو حرم الأمهات والمنات والاخوات (قال) نعم (قلت) فلو أنرحلا اشترى حارية فاستبرأها أمحلله اصابتها قالنع قلت فأصابها وولدت له دهرا تمعلم انهاأخته كيف القولفيه (قال) قد كان ذلك حلالاله حتى علم مافلا علله أن يعود المها (قلت) فيقال الماهي امرأة واحدة حلالله حرام علمه بغيرشي أحدثه هو ولاأحدثته هي قال أمافي الغسفل ترل أختمه أولا وآخرا وأمافى الظاهر فكانت له حلالامالم يعلم وحراماعلمه حين علم وقال ان غيرنالية ول لم ترل آ عاماصابتها ولكنهمأنم مرفوع عنه (فقلت) اللهأعلم وأبهما كان فقد فرقوافيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأشم عن المحتهد على الظاهر وان أخطأ عندهم ولم للغوه عن العامد قال أحل فقلت له مثل هذا الرجل ينكم ذات محرممنه وهولا يعملم وخامسة وقد بلغه وفاة رابعة كانت زوحة له وأشباه لهذا فقال نع أشباه هذا كثير (قال الشافعي) رحه الله تعالى فقال انه لسمن عندمن بشت الرواية منكم أنه لا يكون الاحتماد أبدا الاعلى طلب عين قائمة معينة بدلالة وأنه قديسع الاختلاف من له الاحتهاد (قال) فكمف الاحتهاد (قلت) انالله تعالى من على العماد يعقول فدلهم جاعلى الفرق بن الختلف وهداهم السبيل الى الحق نصا ودلالة (قال)فثل من ذلك شمأ (قلت) نصب الله لهم الست الحرام وأمن هم بالتوحه المه اذارا وه وتأخمه اذاغاتواعنه وخلق الهمسماء وأرضا وشمسا وقرا ونجوما وبحارا ورباحا وحمالا فقال تعالى وهوالذى جعلامات وبالتحوم لتهتدوا بهافى طلات البروالحر وقال وعلامات وبالتعمهم بتدون فأخبرأنهم بمتدون بالنحوم والعلامات فكانوا بعرفون عنهجهة الميت معونته لهم وتوفيقه اياهم بان قدرآه من رآهمتهم فى مكانه وأخبر من رآهمهم من لم رهمهم وأبصر ما بهتدون به المه من حمل يقصد قصده أو عجم دونم به وشمال وجنوب وشمس بعرف مطلعهاومغربها وأين تكون من المصلى بالعشى و بحوركذلك فكانعلم-م تكلف الدلالات بماخلق الهممن العقول التى ركم افهم ليقصدوا قصد التوحه العين التى فرض علمهم استقبالها فاذاطلبوها مجتهدين بعقولهم وعلهم بالدلائل بعداستعانة الله تعالى والرغبة المه فى توفيقه فقدأد واماعلمهم وأبان الهمأن فرضه علمهم التوحه شطر المسحد الحرام والتوحه شطره لااصابه المعت بعسه بكل حال

## ﴿ باب الاستحسان)

(قال الشافعي) رجمه الله تعالى ولم يكن لهماذا كان لا عكمهم الاحاطة فى الصواب امكان من عابن البعث أن يقولوا نتوجه حيث رأ ينا بلاد لاله قال فهذا كاقلت والاحتماد لا يكون الاعلى مطلوب والمطلوب أبدا لا يكون الاعلى عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها البه أو تشبيه على عين قائمة وهذا ببين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان اذا خالف الاستحسان الخبر والخبر من الكاب والسينة عين يتوخى معناها المجتمد ليصيبه كاأن البيت يتوخى معناها الحتماد والمعالية عند القياس وأن ليس لاحد أن يقول الامن جهة الاحتماد والاحتماد والاحتماد ما وصفت من طلب الحق (قال) فهل تحييزان يقول الرحل أستحسن بغير قياس (قلت) لا يحوزهذا عندى والله تعالى أعل لاحد وانها كان لاهل العلم أن يقولها دون غيرهم لان يقولوا

فى الخير بالتباعه وفي اليس فيه الخبر بالقماس على الخبر ولوحاز تعطيل القماس حاز لاهل العقول من غير أهل العلمأن بقولوا فماليس فمهخبر عالحضرهم من الاستحسان وان القول بغيرخبر ولاقياس لغبرحائز عاذ كرتمن كتاب الله عز وحل وسنة نسه صلى الله تعالى علمه وسلم ولافى القياس (فقال) أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك لانه اذاأم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالاحتهاد فالاجتهاد أبدا لا يكون الا على طلب شئ فطلب الشئ لا يكون الابدلائل والدلائل هي القياس (قال) فأبن القياس مع الدلائل على ماوصفت (قلت) ألاترى أنأهل العلم اذا أصاب الرحل لرحل عند الم بقولو اللرحل أقم عند اولا أمة الا وهوخار بالسوق لمقوم لمعنسن أن مخبر عا يخبر كم عن مشله في يومه ولا يكون ذلك الا بأن بعتر عليه نغيره فمقمسه علمه ولايقال لصاحب سلعة أقم الاوهو عابر بالقم ولايحوز أن يقال لفقمه عدل غبرعالم بقيم الرقمق أقم هذا العمدولاهذه الامة ولااحارة هذا العامل لانه اذاأقامه على غيرمثال بدله على قمته كان متعسفا فاذا كانهذا هكذا فما تقل قمتهمن المال ويتسر الخطأفه على المقامله والمقام عليه كانحلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيه بالتعسف ولا الاستحسان أبدا وانما الاستحسان تلذذو لا يقول فيه الاعالم بالاخمار عاقل بالتشبيه علمها واذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا بقول الامن حهة العلم وحهة العلم الخبر اللازم والقماس بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم أبدامته عاخب براوط الب الخبر بالقياس كا بكون متسع الست العمان وطالماقصده مالاستدلال بالاعلام عتمدا ولوقال بلاخ مرلازم ولاقماس كان أقر بمن الاثم من الذي قال وهوغير عالم واكان القول لغيرا هل العلم حائرا ولم يحعل الله عز وحل لاحد بعد رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول الامن جهة علم منى قبله (١) وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والاجاع والا ثارثم ماوصفت من القياس علها ولايقدس الامن جع الالة التي له القياس بها وهي العلم بأحكام كتاب الله عزوحل فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده ويستدل على مااحمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم واذالم يحدسنة فياجياع المسلين فان لم يكن احاع فعالقياس ولا يحوزلاحد أن يقس حتى يكون عالماء امضى قبله من السنن وأقاو يل السلف واجماع الناس واختلافهم واسان العرب ولايكون له أن يقس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتمه ولا يعلى القول مدون التثبت ولاعتنع من الاستماع عن خالفه لا نه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة وبزداديه تثبتافهااعتقدمن الصواب وعليه فىذلك الوغفاية حهده والانصاف من نفسه حتى يعرف منأبن قالما بقول وترائما يترك ولايكون عاقال أعنى منه عالحالف محتى يعرف فضل مايصراله على مايترك انشاءالله تعالى (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فأمامن تم عقله ولم يكن عالماء اوصفنافلا يحل له أن يقول بقياس وذلك لأنه لا بعرف ما يقيس عليه كالالحل افقيه عاقل أن يقول في عن درهمولا خبرةله بسوقه ومن كانعالماعاوص فناما لحفظ لا يحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضابقياس لانهقد يذهب علمه عقل المعانى وكذاك لوكان حافظ امقصر العقل أومقصر اعن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قبل تقصيرعقله عن الاكة التي محوز بهاالقياس ولانقول يسع هذا والله تعالى أعلم أن يقول أبدا الااتباعالاقماسا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فانقال قائل فاذكرمن الاخمار التي تقس علما وكمف تقيس علما قبلله انشاء الله تعالى كل حكم لله تعالى أولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وجدت علمه دلالة فيه أوفى غيره من أحكام الله تعالى أو رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم بأنه حكم به لعني من المعاني فنزات نازلة ليس فهانص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيهااذا كانت في معناها 🐞 والقياس وجوه بحمعهااسم القماس يتفرق بهاابتداء قماس كل واحدمنهماأ ومصدره أوهما وبعضهاأ وضيم من بعض فأقوى القماس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم القليل من الشي فيعلم أن قلبله اذاحرم كان كشرهمثل قلبله في التحريم أوا كثر بفضل الكثرة على القلة وكذلك اذا جدعلي يسير

قوله وجهة العامسداً خبره الكتاب فالطرف قبله مبنى على الضمكا لا يخنى كتبه مصحصه (۱) قوله طنا كذافى جميع النسخ وانظرأين موقعه من الكلام وما اعرابه ولعله من زيادة النساخ فتأمل كتبه مصحمه

من الطاعة كانماهوأ كثرمنها أولىأن محمد علمه وكذلك اذا أماح كثيرشي كان الاقل منه أولى أن بكون مماحا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فان قال قائل فاذكر من كل واحد من هذا شأيسن لناما في معناه قلت قال رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم ان الله حرمن المؤمن دمه وماله وأن يظن به الاخمرا فاذاحرمأن نظن به ظنامخالفاللخر نظهره كان ماهوأ كثرمن الظن المظهر (١) ظنامن التصريح له بقول غسرالحق أولى أن يحرم مم كيفها زيدفى ذلك كان أحرم وقال الله عزوجل فن يعمل مثقال ذرة خسرابره ومن يعمل مثقال ذرة شرابره فكان ماهوأ كبرمن مثقال ذرة من الخبرأ جمد وماهوأ كبرمين مثقال ذرة من الشرفي المأثم أعظم وأباح لنادماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأباح أمو الهم ولم يحظر علمنا منهاشأ أذكره فكانما نلنامن أبدانهم دون الدماءومن أموالهم دون كلهاأ ولى أن يكون مماحا وقدعتنع بعض أهل العلمن أن يسمى هذا قياساو يقول هذا معنى ماأحل الله وحرم وحدودم لانه داخل في جلته فهوهو بعسه لاقساس على غبره ويقول مشلهذا القول في غبره فامما كان في معنى الحسلال فأحسل والحرام فرم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وعتنع أن يسمى القماس الاما كان يحتمل أن يشمه مااحتمل أن يكون فيه شهامن معنين محتلفين فصرفه الى أن بقيسه على أحدهما دون الأخر ويقول غيرهم من أهل العلم ماعدا النصمن الكتاب والسنة وكان في معناه فهوقماس والله تعالى أعلم فان قال قائل فاذكرمن وحوه القماس مأيدل على اختلافه في السان والاسماب والخمة فيه سوى هـ ذا الاول الذي يدرك العامة علمه قيله انشاء الله تعالى قال الله عز وحل والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين الآية وقال تعانى وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلاحناح علمكم اذاسلتم ما آتيتم بالمعروف فأمررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفها و وادها وهم واده مالمعروف بغيراميء فدل كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم على أن على الوالدرضاع ولده ونفقتهم صغارا فكان الوادمن الوالد فبرعلي اصلاحه في الحال التي لا يغني الوادفه انفسه فقلنا أذا بلغ الأبأن لا يغنى نفسه بكسب ولامال فعلى ولده اصلاحه في نفقته وكسونه قياساعلى الواد وذلك أن الوادمن الوالد فلايضم شأهومنه كالميكن للوالدأن يضمع شأمن ولدهاذ كان الوادمنه وكان الوالدون وان معدوا والوادوان فلوافى هذا المعنى والله تعالى أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم عبر محترف وله النفقة على الغنى المحترف وقضى رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم في عمد داس المتناع فيه بعي فظهر عليه بعد ما استغله أن للمتاع ردّه مالعب وله حبس الغلة بضمانة العمد فاستدللنا اذا كانت الغلة لم يقع علماصفقة السع فمكون لهاحصة من الثمن وكانت في ملائا المشترى في الوقت الذي لومات فيه العمد مات من مال المسترى أنه اعاحعلهاله لانهاحادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في عرا انخل ولين الماشة وصوفها وأولادها وولدالحارية وكل ماحدت في ملك المسترى وضمانه وكذلك وطء الامة الثيب وخدمتها (قال) فتفرق علىنابعض أصحان اوغيرهم فيهذا فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمنافع غيرالوطءمن المهوك والمماوكة لمالكهاالذي اشتراها وله ردهابالعب (وقال) لايكون له أن يرد الامة بعد أن يطأها وانكانت ثسا ولا تكون له عمر النخسل ولالبن الماشة ولاصوفها ولاولد الحارية لان كل هـ ذامن الماشمة والحاربة والنحل والخراج ليس بشئ من العبد (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت قوال الخراج ليسمن العدوالمرمن الشحر والولدمن الحارية الساعتمعان فأن كل واحدمنهما كان حادثافي ملك المسترى لم يقع عليه صفقة البيع (قال) بلى ولكن يفترقان في أن ماوصل الى السيدمنهما يفترق وغر التخل منهاو ولد الحارية والماشية منها وكسب الغلام ليس منه انماهوشي تحرّف فمه فا كتسمه (قال) فقلتله أرأيت ان عارضل معارض مثل حمل فقال قضى النبي صلى الله تعالى علىه وسلمأن الخراج بالضمان والخراج لايكون الاعاوصفت من التحرف وذلك بشغله عن خدمة

مولاه فأخذله بالخراج العوضمن الخدمة ومن نفقته على عماوكه وان وهستله همة والهمة لاتشلغله عن شئ لم تكن لما لكه الآخر وردت الى الأول (قال) لا بل تكون الدّ خرالذي وهمت له وهوفى ملكه قلت هذاللس مخراج هذامن وحه غيرا الراج (قال) وان كان فلس من العسد قلت ولكنه مفارق معنى الخراج لانه من غير وحه الخراج (قال) وانكان من غير وحه الخراج فهو حادث في ملك المشترى قلت وكذلك الثمرة والنتاج حادث فيملك المشترى والثمرة اذاماينت النحلة فلمست من النخلة وقدتماع الثمرة ولا تتمعهاالنخلة والنخلة ولاتتمعهاالثمرة وكذلك نتاج الماشمة والخراج أولى أن ردمع العمدلانه قد ستكلف فمهما سمعهمن غرالخلة لوحازأن ردواحدامنهما (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقال بعض أصحامنا بقولنافي الخراج ووطء الثب وغر النفل وخالفنافي ولد الخارية (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وسواء ذلك كله لانه عادث في ملك المشترى لا يستقم فيه الاهذا ولا يكون لمالك العبد المشترى شي الاالخراج والحدمة ولامكون لهماوه للعدد ولاما التقط ولاغبرذلك من شيء أفاده من كنزولا غسره الاالخراج والخدمة ولايكون له عمر الخل ولالن الشاة ولاغبرذلك لان هذالس بخراج (قال الشافعي) رجله الله تعالى ونهي رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بألتمر والبر بالنر والشعير بالشعمرا لامثلاعثل بدامه فلاحرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه الاصناف الماكولة التي شوالناس علهاحتى باعوها كبلالمعنسان أحدهما أن يماع منهاشيء شله أحدهما نقدوالا خردين والثاني أن بزداد في واحدم فهماشي على مثله مداسد كان ما كان معناها محرّما قماسا علمهاو ذلك كل ما أكل مماسع موزونا لانى وحدتها محتمعة المعاني فيأنهامأ كولة ومشروبة والمشروب في معنى المأكول لأنه كله للناس إماقوت وإماغ ذاءو إماهما ووحدت الناس شحوا علماحتي ماعوهاو زنا والوزن أقرب من الإحاطة من الكبل أوفي معنى الكبل وذلك مثل العسل والزيت والسمن والسكر وغيره بما يو كلو بشرب ويماعموزونا (قال الشافعي) رجه الله تعلى فان قال قائل أفحتمل ماسعموز وناأن مقاس على الوزن من الذهب والورق فمكون الوزن الوزن أولى أن يقاس علمه من الوزن الكمل قسل له انشاء الله ان الذي منعنا مماوصفت من قماس الوزن الوزن أن صحير القماس اذا قست الشي الشي أن تحكمه كمه فاوقست العسل والسمن بالدنانير والدراهم فكنت انما حرمث الفضل في بعضهاعلى بعض اذا كانت حنساوا حدا قساساعلي الدنانير والدراهم لكان يحو زأن تشتري بالدنانير والدراهم نقد اعسلاوسمنا الىأحل فانقال نحيره عاأحازه به المسلون قمل له انشاء الله تعالى فاحازة المسلمين له دلتني على أنه غير قداس علمه لو كان قداساعا. له كان حكمه حكمه فلم يحل أن يتدا يع الانداسد كالاتحل الدنانير بالدراهم الابدا سد فان قال أفتحدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه قلت نع لاأفرق سنه في شي عال فانقال فلا محوز أن سنرى عد حنطة نقد اثلاثة أرطال زيت الى أحل (قلت) لا يحوز أن سترى ولاشئ من المأ كول والمشروب نشئ من غيرص فعه الى أحل حكم المأكول المكلل حكم المأ كول الموزون فان قال في اتقول في الدنان بروالدراهم (قلت) محرّمات في أنفسها لا يقاس شيح من المأكول علىهالانه ليس في معناها والمأكول المكمل محرم في نفسه ويقاس به ما في معناه من المكمل والموزون علمه لأنه في معناه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فان قال قائل فافرق بين الدنانير والدراهم (قلت) لم أعلم مخالفامن أهل العلم في احازة أن تشتري بالدنانير والدراهم الطعام المكمل والموز ون الى أحل وذاك لا يحوز في الدنانبر والدراهم واني لم أعرم مخالفا في أني لوعلت معدنا فأدّبت الحق فماخرج منه ثم أقامت فضة أوذهمه عندى دهرى كان على في كل سنة أداءز كانها ولوحصدت طعام أرض فأخرحت عشره ثمأقام عندى دهوالم يكن على فسهز كاة وفي أنى لواستهلكت لرحل شسأقوم على دنانير أودراهم لانها الاعان في كل مال المسلم الاالدمات فان قال هذا هكذا قلت فالاشماء تتفرق رأقل مما

وصفتاك (قال الشافعي) رجه الله تعالى و وحد ناعاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قضى فى حناية الحر المسلم على الحرخطأ عائة من الابل على عاقلة الجانى وعاما فم مأنها في مضى ثلاث سندن كل سنة ثلثها و ماسنان معلومة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فدل هذا على معان من القىاس سأذ كرمنها انشاء الله تعالى بعض ما يحضرني منهاأنا وحدناعاما في أهـل العـل أن ماحني الحر المسلم من حسانة عدا أوفساد مال لاحد على نفس أوغيره فني ماله دون عاقلته وما كان من حسابة في نفس خطأفعلى عاقلته تموحدناهم محتمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من حنايته في الحراح فصاعدا ثمافترقوافمادون الثلث فقال بعض أصحاسا لاتعقل العاقلة مادون الثلث وقال غبرهم تعقل العاقلة الموضعة وهي نصف عشر الدية فصاعدا ولا تعقل مادونها فقلت لمعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل مادونه هل ستقم القماس على السنة الاراحدوجهان قال وماهما قلت أن تقول لما وحدت الني صلى الله تعالى علمه وسلم قضى بالدية على العاقلة قلت بداتياعا فيا كان دون الدية ففي مال الحاني ولاأقىس على الدية غيرها لان الاصل أن الحابي أولى أن بغرم حنايته من غييره كابغر مهافي غير الخطافي الحراح وقدأوحب اللهعز وحلعلى القاتل خطأدية ورقسة فزعت أن الرقبة في ماله لانهامن حنايته وأخرجت الديةمن هذا المعنى اتماعا وكذلك أتسع فى الدية فأصرف عادونها الى أن تكون في ماله لانه أولى بغرم ماجني من غيره وكاأقول في المسيء على الخفين رخصة بالخير عن رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم فلأقسس علمه غسره أويكون القماس من وحه ثان فان قال وماهو قلت اذأخر جرسول الله صلى الله عليه وسلم الجناية خطأعلى النفس مماحني الجانى على غير النفس ومماحني على نفس عدا فعل عاقلته يضمنونهاوهي الاكثر حعلت عاقلته يضمنون الاقل من حناسه الخطالان الاقل أولى أن يضمنو اعنه من الاكثر أوفى مثل معناه (قال) هذا أولى المعنين أن يقاس عليه ولايشيه هذا المسم على الخفين (قال الشافعي وجهالله تعالى فقلت هذا كإقلت انشاء الله تعالى وأهل العلم مجمعون على أن يغرم العاقلة الثلثوأ كثر واجاعهم دلس على أنهم قد قاسوا بعض ماهوأ قلمن الدية بالدية قال أحل (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقلت له قدقال صاحمنا أحسن ماسمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا وحكى أنه الامرعندهمأفرأس إن احتماهم محتم بحمتن قال وماهما قلت أناوأنت مجعان على أن تغرم العاقاة ثلث الدية فأكثر ومحتلفان فماهوأ قلمنه وانماقامت الحة ماجماعي واجماعك على الثلث ولاخبر عندك فى أقلمنه ما تقول له (قال) أقول ان اجماعي من غير الوحه الذي ذهب المه اجماعي انماهوقماس على أن العاقلة اذا غرمت الا كثرضمنت ما هوأقل منه فن حدلك الثلث أرأيت ان قال لل غيرا بل تغرم تسعة أعشار ولا تغرم مادونه (قلت) فان قال الشاك الشك يفدح من غرمه وانما قلت تغرم معه أوعنه النه فادح ولا تغرم مادونه لانه غيرفادح (قال) أفرأيت من لاماله الادرهمين أما مفدحه أن بغرم الثلث من الدرهمين فسق لامال له أورأيت من له دنياعظمة هل يفدحه الثلث (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلتله أفرأ يتلوقال الذهولانقول الام عندنا الاوالام محتمع عليه بالمدينة قال والام المجتمع عليه مالمدينة أقوى من الاخمار المنفردة قال فكمف نكلف ان حكى لما الاضعف من الاخمار المنفردة وآمتنع من أن يحكى لنا الاقوى اللازم من الامم المجتمع علمه قلنا فان قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الاجماع عن أن يحكى وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا أم محتمع علمه (قال) لست أقول ولاوا حدمن أهل العلم هذا محتمع علمه الالمالاتلة عالماأ مداالاقاله لأوحكاه عن قسله كالظهرأر بعا وكتعريم الخروما أشمه هذا وقدأحده بقول الام المحمع علمه وأحد بالمدينة من أهل العمل كثيرا بقول يخد لافه وأحد عامة أهل الملدان على خلاف ما بقول المجتمع علمه (قلت) له فقد مازمك في قوال لا يعقل ما دون الموضعة مشل مالزمه في الثلث فقال ان لى فيه علة بان رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم لم يقض فما دون الموضعة نشئ

(فقلت) له أفرأ سان عارضك معارض فقال فلا أقضى فما دون الموضعة بشي لانرسول الله صلى الله تعالى علمه وسارلم يقض فمه شيئ قال ليس ذلك له وهواذالم يقض فمادونها شيئ فلي مدر مادونها من الحراح (قلت) فكذلك يقول لله هو واذالم يقل لا تعقل العاقلة مادون الموضعة فل عرم أن تعقل العاقلة مادونها ولوقضي فيالموضحة ولمربقض فهمادونهاعلى العياقلة مامنع ذلك العياقلة أن تغرم مادونها اذاغرمت الاكثر غرمت الاقل كإقلنا نحن وأنت واحتعمت على صاحمنا ولوحازهذ الله حازعلمك ولوقضي النبي صلى الله تعالى علمه وسلم بنصف العشرعلي العاقلة أن يقول قائل نغرم نصف العشر والدية ولانغرم ما بنهماو بكون ذال في مال الحاني واكن هذا غبر ما تزلاحد والقول فيه أن جسع ما كان خطأ فعلى العاقلة وان كان درهما (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقلت له قدقال بعض أصحانا اذاحني الحرعلي العمد حنا به فأتى على نفسه أومادونها خطأفهي في ماله دون عاقلته ولاتعقل العاقلة عمدا فقلناهي حناية حو واذاقضي رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم انعاقلة الحرتحمل حنائته في الحراذا كانت غرمالاحقا بحنايته خطأ فكذلك حنيابته في العبداذا كانت غرمامن خطاوالله تعالى أعلم وقلت بقولنافيه وقلت من قال لا تعقل العاقلة عمدا احتمل قوله لاتعقل حناية عمدلانهافي عنقه دون مال غيره فقلت بقولنا ورأيت مااحتحمناه من هذا حقصة قداخلة في معنى السنة (قال) أحل (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقلت له قال صاحمان وغبرهمي أمحامنا جراح العمدفي ثمنه كحراح الحرفي ديته ففي عشه نصف ثمنه وفي موضعته نصف عشه ثمنه وخالفتنافيه فقلت في حراح العمد مانقص من ثمنيه (قال) فاناأبدأ فأسألك عن حمَّلُ في قولكُ جراحة العدد في عنه كعراح الحرفى ديته أخبرا قلته أم قياسا (قلت) أما الخبرفيه فعن سعيدين المسيب (قال) فاذكره (قلت) أخبرناسفيانعن النشهابعن سعمدين المسيب انه قال عقل العيدفي عنه فسمعته منه هكذا كثيرا ورعاقال كعراح الحرفي ديته وأخسرنا الثقة وهو يحيى نحسان عن اللث النسعدع النشهاب عن سعدل المسب أنه قال جراح العمد في عمله كحراح الحرفي ديته قال النشهاب وانناساليقولون يقوم سلعة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال انماسال للخررا تقوم له حتل فقلتله قدأ خبرتك انى لاأعرف فيه خبراعن أحداعلى من سعيدين المسيب (قال) فليسفى قوله حمة (قلت) وما ادعت ذلك فتردّه على (قال) فاذكر الحجة فيه (قلت) قلته قياساعلى الجنابة على الحر (قال) قديفارق الحرفى أندية الحرمؤقة وديته غنه فيكون بالسلع من الابل والدواب وغيرذاك أشمه لانفى كل واحدمنهما عنه (قلت) وهذا حقلن قال لا تعقل العاقلة عن العدعلك (قال) ومن أنن (قلت) يقول لك لمقلت تعقل العاقلة ثمن العمد اذاحنى علمه الحرقمة وهوعندك منزلة الثمن ولوحنى على بعرحنا بفضها في ماله (قال) هو نفس محرّمة (قلت) والمعبرنفس محرّمة على قاتله (قال) ليست كمرمة المؤمن (قلت) ويقول الدُّولا العبدكير مة الحرفي كل أمر، (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت هوعندار محامع الحر فيهدا المعنى فتعقله العاقلة قال نع (قلت) وحكم الله تعالى في المؤمن بقد ل خطأ مد بة وتحرير رقبة قالنم (قلت) وزعتأن في العسد تحرير رقبة كهي في الحروثمناوأن التمن كالدية (قال) نعم قلت وزعت أنك تقتل الحر بالعبد قال نع (قلت) وزعنا أنانقت ل العبد بالعبد قال وأنا أقوله (قلت) فقد عامع الحر في هذه المعانى عندنا وعندل فأن سنه وبن المالوك مثله قصاصافي كل جرح وحامع المعرفي معنى أنديته غنه فكيف اخترت في جراحه أن تحعلها كمراح المعرفتع في الفيهمانقصه ولم تحعل جراحه فى عنه كعرا - الحرف ديسه وهو يحامع الحرفي خسة معان ويفارقه في معنى واحد ألس أن تقسم على مالحامعه في خسبة معان أولى مل من أن تقسبه على ما مامعه في معنى واحد مع أنه محامع الحرفي أكثر من هذا انماحرم الله على الحرم علمه وانعلمه الحدود والصلاة والصوم وغيرهامن الفرائض وان لسمن البهام بسبل (قال) قدرأت ديه عنه (قلت) وقدرأيت دية المرأة نصف دية الرحل فامنع

ذلك جراحها أن نكون في دينها كما كانت جراح الرجل في دينه (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقلت له اذا كانت الدية في ثلاث سنين ابلا أثلاثا أفلس قدزعت ان الابل تكون بصفة دينا فكف أنكرت أنتسترى الامل بصفة الى أحل ولم تقسم على الدية ولاعلى الكتابة ولاعلى المهر وأنت تحرف هذا كله أن تكون الابل بصفة دينا فالفت فمه القياس وخالفت الحديث نصاعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أنه استسلف بعيرا عُمَّم بقضائه بعد (قال) كرهه اسم معود فقلت له أوفى أحدم عرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حة (قال) لاان ثبت عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم (قلت) هو ثابت باستسلافه بعيرا وقضائه خبرامنه وثابت في الديات عندناو عندك وهذا في معنى السنة (قال) في الخبر الذي يقاس عليه (قلت) أخبرنامالل عن زيدن أسلم عن عطاء نيسارعن أبى رافع أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم استسلف من رحل بعمرا فحاءته ابل فأمرنى أن أقضمه اباه فقلت ما أحدفي الابل الاجلاخدارا فقال أعطه اياه فان خيار الناس أحسنهم قضاء (قال) فيا الخير الذي لا يقاس عليه (قلت) له ما كان للهعز وحلفه حكم منصوص عكانت أرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسعار فمه سنة بتخفف في بعض الفرض دون بعضع لى الرخصة فمارخص فمهرسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم دون ماسواها ولم نقس ماسواهاعليه وهكذاما كانارسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلمن حكم عام بشئ ثمسن فيهسنة تفارق حكم العام (قال) ومثل ماذا (قلت) فرض الله عز وحل الوضوء على من قام الى الصلاة من نومه فقال عزوجل اذاقتم الى الصلاة فاغسلوا وحوهم وأبديكم الى المرافق واستحوا برؤسكم وأرحلكم الى الكهسن فقصدة صد الرحلين الفرض كاقصد قصد ماسواهمامن أعضاء الوضوء فلمامسح رسول التهصلي الله تعالى على معلى الخفين لم يكن لذاوالله تعالى أعلم أن غسم على عمامة ولا برقع ولا قفازين قياساعلنهما وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلهاو رخصناعس الني صلى الله تعالى علمه وسلم في المسح على الخفين دون ماسواهما (فقال) أفتعدُّهذا خلا فاللقرآن (قلت) لا تَحَالف سنة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتاب الله يحال (قال) فيامعني هذا عندار (قلت) معناه أن تكون قصد بفرض امساس القدمين الماء من لاخني علمه لسهما كامل الطهارة (قال) أو يحوزه فالسان (قلت) نع كاحازأن يقوم الى الصلاة من هوعلى وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم صلى صلاتين وصاوات بوضوء واحد وقال الله عزو حل والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما بزاءعما كسبانكالامن اللهوالله عزيز حكيم فدلت السنة على أن الله عز وجل لم يرد بالقطع كل السارقين فكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم بالمسم انه قصد بالفرض في غسل القدمين من لاخفي علىه لبسهما كامل الطهارة (قال) فامثل هذافي السنة (قلت) نم ي رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمعن سع التمر بالتمر الامثلا عثل وستلعن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب اذا يبس فقيل نع فنهى عنه ونهى عن المزاينة وهي كل ماعرف كمله يمافيه الريامن الحنس الواحد يحزاف لا بعرف كمله منه وهذا كله مجتمع المعاني ورخص أنتماع العرابالمخرصهاتمرا بأكلهاأ هلهارطما فرخصنافي العرابابار خاصه وهي بيع الرطب بالتمروداخلة في المزابنة بالرخاصه فأثبتنا التحريم محرماعاما في كل شي من صنف واحدما كول يعضه جراف ويعضه بكيل للزاينة وأحللنا العرا بالحاصة باحلاله من الجلة التي حرم ولم نبطل أحداث لمرين بالآخر ولم نجعله قباساعلمه (قال) فما وحهمذا (قلت) محتمل وحهين أولاهما به عندى والله تعالى أعلمأن يكون مانهي عنه جله أراد به ماسوى العراما ويحتمل أن تكون أرخص فها بعدد خولها في حلة النهى فأيهما كان فعلمناطاعته باحلال مأحل وتحريم ماحرم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقضى رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ ما تهمن الأبل وقضى م اعلى العاقلة فكان المد مخالف الخطافي القودوا لمأنم ويوافقه في أنه قد يكون فمه ديت فلا كان قضاء رسول الله

قوله فأثبتنا التحريم محرما هكذا فيجمع النسخ وانظر كتبه مصحعه صلى الله تعالى عليه وسلم على كل احرئ فمالزمه انماهو في ماله دوب مال غيره الافي الحريقتل خطأ قضينا على العاقلة في الحريقتل خطأ بم اقضى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحعلنا الحريقتل عمد ااذا كانت فمه دية في مال الحاني كما كان كل ما حنى في ماله غير الخطاولم نقس مالزمه من غرم بغير جراح خطأعلى مالزمه بقتل الخطا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فان قال قائل وما الذي بغرم الرجل من جنايته وما لزمه غيرا لحطا (قلت) قال الله عزو حلواً تواالنسا صدقانهن نحلة وقال تعالى وأقموا الصلاة وآنوا الزكاة وقال فان أحصرتم فااستسرمن الهدى وقال عز وحل والذبن يظاهر ون منهم من نسائهم الأبة وقال حل وعلاومن قتله منكم متعمد الفراء مثل ماقتل من النع وقال فكفارته اطعام عشرة مساكن من أوسط ما تطعمون أهلكم أوكسونهم وقضى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أن على أهل الاموال حفظها بالنهار وماأفسدت المواشي باللمل فهوضامن على أهلها فدل الكتاب والسنة ولم يختلف المسلون فمه أنهذا كله في مال الرحل محق وحب علمه لله عز وحل أوأ وحمه الله علمه اللا دمس وحوه لزمته فاله لايكلف أحدغرمه عنه ولا محوزأن محنى رحل و بغرم غير الحاني الافي الموضع الذي سنه رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم فمه خاصة من قتل الخطاو حنايته على الا دممين خطأ والقياس فماحني على بهمة أومتاع أوغيره على ماوصفت أن ذلك في ماله لان الاكثر المعروف أن ماحني في ماله فلا يقاس على الاقلو يترك الاكثرالمعروف ويخص الرجل الحربقتل الحرخطأ فتعقله العاقلة وماكان من جنايته خطأ على نفس أوجر ح خبرا أوقياسا (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجنين بغرة عبدأ وأمة وقوم أهل العلم الغرة تجسامن الابل (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلمالم يحلُّ أنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمسأل عن الجنين أذكراً مأنثى اذقضي فيه فسوى بين الذكر والانثى اذا سقطميتا ولوسقط حيافات حعاوافى الرحل مائةمن الابلوف المرأة نحسين (قال الشافعي) فلم يحزأن يقاسعلى الحنين شئمن قبل أن الحنايات على من عرفت حماته موقتات معروفات مفروق فهابين الذكر والانثى وأن لا يختلف الناس في أن لوسقط الجنين حيا ثم مات كانت فيه دية كاملة ان كان ذكراف التممن الابلوان كانتأنى فمسون من الابل وان المسلمن فماعلت لا يختلفون في أن الرحل لوقطع الموتى لميكن فى واحدمهم دية ولاأرش والحنين لا يعدوأن يكون حماأ ومية افلاحكم رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم يحكم فارق حكم الاحساء والاموات وكان مغس الاعم كان الحكم عاحكم مه على الناس اتماعالا من النبي صلى الله تعالى علمه وسلم (قال) فهل تعرف له وحها (قلت) وحها واحدا والله تعالى أعلم (قال) ماهو (قلت) يقال اذالم يعرف له حداة وكان لا يصلى علمه ولا برث فالحكم فيه أنها جذا به على أمهوقت فيهارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيأ قومه المسلون كاوقت في الموضحة (وال) فهذا وجه (قلت) وجهلاسين الحديث أنه حكميه له فلا يصم أن يقال انه حكم به له ومن قال انه حكم به لهذا المعنى قال هوالرأة دون الرحل وهوالامدون أسه لأنه علماحني ولاحكم العنين يكون بهمورو اولا بورثمن لايرث (قال) فهذا قول صحيح قلت الله تعالى أعلم (قال) فان لم يكن هذا وجهاف عال الهذا الحكم (قلت) يقال له سنة تعمد العماد بان محكمواجها (قال) ومايقال لغيره عمايدل الخبرعلي المعنى الذي له حكم به (قيل) حكمسنة تعبدوا بهالام عرفوا المعنى الذى تعبدواله في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه (قال) فاذ كرمنه وجهاغيرهذا ان حضرك تحمع فيهما يقاس عليه ولا بقاس (فقلت) له قضى رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم في المصر المن الابل والغنم اذا حلم امشتريها ان أحب أمسكها وان أحب ردهاوصاعامن تمر وقضي أن الخراج بالضمان فكان معقولا في الخراج بالضمان أني اذا التعت عدا فأخذتاه خراجانم ظهرت منه على عس يكون لى رده مفاأخذت من الخراج والعبد في ملكي ففه خصلتان احداهماأنه لم يكن في ملك المائع ولم يكن له حصة من الثمن والاخرى (١)أنها في ملكي في الوقت

(۱) قوله أمهافى ملكى كذا فى جميع النسخ بتأنيث ضمير انهاولعله من تحريف الناسخ والوجه النذكيركتبه

الذىخر جفه العدمن ضمان ائعه الىضمانى فكان العدلومات مات من مالى وفى ملكى فلوشئت حسته بعسه فكذلك الخراج فقلنا بالقماس على حدوث الخراج بالضمان فقلنا كل ماخرج من عمر حائط اشتريته أوولدماشمة أوحارية اشتريتهافهومثل الخراج لانه حدث في ملك مشتريه لافي ملك مائعه وقلنافي المصراة اتساعالامررسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم ولم نقس عليه وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعنها فها لين معسوس مغس المعنى والقمة ونحن نحمط أن لين الابل والغنم مختلف وألمان كل واحدمنهما تختلف فلاقضى فيه رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم شئم وقت وهوصاع من تمرقلنامه اتماعا لامررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (قال) فلواشترى رحل شاة مصراة فلها عرصها بعد العلم دهم التصرية فأمسكهاشهر ايحتلها غظهرمنهاعلى عسدلسهله المائع غبرالتصرية كاناه ردهاوكاناه اللن نغيرشي عنزلة الخراج لانه لم يقع علىه صفقة السع واعماه وحادث في ملك المشترى وكان عليه أن بردفها أخذمن لبنااتصر يةصاعامن تمركم قضى مدرسول اللهصلى الله تعالى على موسلم فنكون قدقلناف لبن التصرية خبرا وفى المن بعد التصر بة قماساعلى الخراج بالضمان ولين التصرية مفارق المن الحادث بعده لانه وقعت علىه صفقة السع واللمن بعده حادث في ملك المشترى لم يقع عليه صفقة السع (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأن قال قائل وقد يكون أمروا حديو خذمن وجهين قبل له نع اذا جع أمرس محتلفين أوأمورا مختلفة فانقال فثل لىمن ذلك شمأ غبرهذا قلت المرأة سلغها وفاة زوحها فتعتدغ تتزوج ويدخلها الزوج فنظهر حيافلها الصداق وعلما العدة والولدلاحق ولاحدعلى واحدمنهما ويفرق بينهما ولايتوارثان وتكون الفرقة فسخابلا طلاق فيكمله اذاكان ظاهره حلالاحكم الحلال في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الوادودرءالحد وحكم علمه اذاكان حرامافي الماطن حكم الحرام فيأن لايقر اعلمه ولا يحل اصابته ابذلك النكاح اذاعلما بهولا يتوارثان ولايكون الفسيخ طلاقهالانهالست زوحة ولهذا أشماه مثل المرأة تسكم فيعدنها

## (باب الاختلاف)

(فال الشافعي) رجه الله تعالى (فال) لى قائل فائ أجدا هل العلم قد عاود ديثا عتافين في بعض أمروهم فهل يسعهم ذلك (فقلت) له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا نقول ذلك فالاختلاف الحرم (قلت) كل ما أقام الله تعالى به الحجة في كتابه أو على لسان بيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينالم محل الاختلاف الحرم (قلت) كل ما أقام الله تعالى به الخاص التأول أو القائس الى معنى محتمله الخيرا والقياس وان خالفه فيه غيره لم أقل انه يضيق علمه ضيق الاختلاف في المنصوص (قال) فهل في هذا حجة تسين فرق قل بين الاختلاف لا المنافق والتفرق وما تفرق والذين أو توا الكتاب الامن بعد ما حاء تهم به البينة وقال تعالى ولا تكونوا المناب فذم الاختلاف في المناب فأل نعض ما افترق ومه من روى قوله من كالذين تفرق واواختلفوا المناب الله عنى المناب في المناب الله عنى ما الفترة وما كلفوا السلف عمالة من تعالى التأويل وهل يوحد على الصواب فيه دلالة (قلت) قل ما اختلفوا فيه الاوحد ناف هو تعالى الله من كتاب الله عز وحل أوسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أوقيا ساعلهما أوعلى والمنفر من أحمل المنابقة عند نادلالة من كتاب الله عنه اللاقراء الاطمار وقال عنه والمنابق المنابقة حتى تعسل قووء فقالت عائد من أساب الذي صلى الله تعالى عليه وسلم الاقراء الإطمار وقال عنى والن فاد كرمنه شيأ فقلت اله قال الله عن وقل عنه المعنى قولها ذي دين أنفسهن ثلاثة وغيرهما وقال نفر من أحمل المعالى والمالية وقال المنابقة حتى تعسل من الحيضة الثالثة (فقال) والى أي شي تراه ذهب هؤلاء وهؤلاء (قلت) مجمع الاقراء أنها أوقات من الحيضة الثالثة (فقال) والى أي شي تراه ذهب هؤلاء وهؤلاء (قلت) مجمع الاقراء أنها أوقات من المنابقة حتى الموات المنابقة وقولها ولما المنابقة وقولها ولمنابق المنابقة وقولها ولمنابق المنابقة ولها ولمنابق ولاء ولمنابق ولك المطابقة حتى المنابقة ولما المنابقة ولما المنابقة ولها ولمنابق ول

والاوقات في هذا علامات عرعلى المطلقة تحتبس بهاعن النكاح حتى تستكلها وذهب من قال الاقراء الحمض فمانرى والله تعالى أعمل الى أن قال ان المواقمة أقل الاسماء لانها أوقات والاوقات أقل مما بنها كاأن حدود الشئ أقل ممايينها والحمض أقل من الطهرفهو في اللغة أولى أن مكون وقتا كامكون الهلال وقتافاصلابين الشهرين ولعله ذهب الى أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أمر في سي أوطاس أن يستبرأن قىلأن بوطأن يحمضة فذهب الى أن العدة استبراء وأن الاستبراء حمض وانه فرق سن استبراء الامة والحرة وان الحرة تستبرأ بثلاث حمض كوامل تخرج منها الى الطهر كانستبرأ الامة يحيضة كاملة تخرج منهاالى الطهر (قال الشافعي)رجه الله تعالى فقال هذامذهب فكمف اخترى غيره والا ية محتملة للعنسين عندك (قال الشافع) رجه الله تعالى فقلت له ان الوقت رؤية الاهلة انماهو علامة حعلها الله تعالى الشهور والهدلال غيرالليل والنهار وانماهو جماع لشدلانهن أولتسع وعشرين كايحكون الشلانون والعشرة والعشر ونجاعا يستأنف بعده العدد ليس له معنى غيرهذا وان القرءوان كان وقتافه ومن عدد اللسل والنهار والحيض والطهرفي اللمل والنهارمن العدة وكذلك شمه الوقت الحدود وقدتكون الحدود داخلة فماحدّت به وخارحة منه غيربائن منهمافهو وقتعنى (قال) وما المعنى (قلت) الحيض هوأن برخى الرحم الدم حتى يظهر والطهورأن يقرى الرحم الدم فلا يظهر ويكون الطهر والقرء الحبس لاالارسال فالطهراذا كان بكونوقتا أولى فى اللسان عونى القرء لانه حبس الدم (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وأمررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمعمر من الخطاب رضى الله تعالى عنه حين طلق عسد الله من عمر ام أنه حائضا أن مأمره رحعتها وحدمها حتى تطهر تم يطلقها طاهرامن غير حاع وقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن بطلق الهاالنساء (قال الشافعي) رجمه الله تعالى يعنى قول الله والله تعالى أعلم اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الله عزوجل أن العدة الطهردون الحيض وقال الله عز وحل ثلاثة قروء فكان على المطلقة أن تأتى شلائة قروء وكان الثالث لوأبطأعن وقته زمانالم تحسل حتى تكون حائضاأ ويؤيس من الحمض أومخاف ذلك علها فتعتذبالشهورلم يكن للغسل معني لان الغسل رابع غيرالثلاثة وبلزم من قال الغسل علماأن يقول لو أقامت سنةأوأ كفرلا تغتسل لمتحل فكانقول منقال الاقراء الاطهارأ شبه ععنى الكتاب واللسان واضح على هذه المعانى والله تعالى أعلم (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فأماأ من الذي صلى الله تعالى علمه وسلمأن يستبرأ السي محمضة فالظاهر لان الطهراذا كان متقدما للحيضة تم حاضت الامة حيضة كاملة صحيحة رئتمن الحبل فى الظاهر وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا اغمايهم حيضة مان تكمل الحيضة فأى شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة صحيحة فهوراء من الحمل في الظاهر (قال الشافعي) رجه الله تعالى والمعتدة تعتدعنين استبراء ومعنى غيراستبراءمع استبراء فقد حاءت محسضتين وطهرين وطهر الشفلوأريد بها الاستبراء كانت قد عاءت الاستبراء من تين ولكنه أريد بهامع الاستبراء التعيد (قال الشافعي)رجه الله تعالى (قال) أقتوحدنى فى غيرهذا ممااختلفوا فيه مثل هذا (قلت) نع وربما وُجدناه أوضر وقد بينا بعض هذافها اختلف الرواة فمه من السنة وفه دلالة التعلى ماسألت عنه وما كان في معناه انشاءالله تعالى (قال الشافعي) رحه الله تعالى قال الله عز وحل والمطلقات يتر بصن مانفسهن ثلاثة قروء وقال عروجل واللائي بئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الى أن يضعن جلهن وقال والذين يتوفون منكم ومذرون أزوا حاالاته (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال بعض أصحاب رسول التهصلي الله تعالى علمه وسلمذكر الله في المطلقات أن عدة الحوامل أن بضعن جلهن وذكر في المتوفى عنها أن تعتدأر بعةأشهروعشرا فعلى الحامل المتوفى عنهاأن تعتدأر بعةأشهر وعشرا وأن تضع حلهاحتي تأتى بالعدتين معاادلم يكن وضع الجل انقضاء العدة نصاالافي الطلاق (قال الشافعي) رجه الله تعالى كأنه (١) قوله وعشراهكذا فجيع النسخ بالنصب وكأنه على اللغة الاسدية ان لم يكن تحسر يفامن الناسخ الأول كتم مصحمه

مذهالىأنوضع الحلراءة وأنالار بعة الاشهروعشرا تعدوأن المتوفى عنهاتكون غيرمدخولها فتأتى بأربعة أشهر وعشر وانه وحب علهاشئ من وجهين ولايسقط أحدهما كالو وحب علم احقان لرجلن لم يسقط أحدهما حق الاتخر كااذا تكحت فيعدتها فأصيت اعتدت من الاول ثماعتدت من وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجهاعلى السرير (قال الشافعي) رجمه الله تعمالى فكانت الآية محتملة المعند بن معاوكان أشههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحل انقضاء العدة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فدلت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن وضع الحل آخر العدة في الموت وفي مثل معناه الطلاق (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرناسف ان معينة عن الزهرى عن عسد الله من عمد الله النعتمة عن أسه أن سبعة بنت الحرث الاسلمة وضعت بعدوفاة زوحها للمال فرّ بها أبو السنامل بن يعكك فقال قدتصنعت للازواج انهاأربعة أشهر (١) وعشر افذكرت سمعة ذلك لرسول الله صلى الله تعالى على وسلم فقال كذب أبو السنابل أوليس كافال أبو السنابل قد حلات فتروجى (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال أمامادات علمه السنة فلاحجة لا حد خالف قوله السنة ولكن اذكرمن خلافهم ماليس فيه نص سنة مما دلعلمه القرآن نصاوا ستنماطا أودل علمه القماس (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له قال الله عز وحل للذين يؤلون من نسائه مرتر بصأر يه أشهر الى سميع على فقال الاكثر بمن روى عنه من أصحاب وسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عندنا اذامضت أربعة أشهر وقف المولى فاما أن بفيء وإما أن يطلق وروى عن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله تعمالي علمه وسلوعز عة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولم نحفظ في هذا غن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم « بأبي هو وأجي » شأ (قال) فالى أى القولىن ذهب (قلت) ذهب الى أن المولى لا يلزمه طلاق وان احم أنه اذاطلت حقهامنه لمأعرض له حتى تمضى أربعة أشهر فاذامضت أربعة أشهر قلت له فئ أوطلق والفشة الحاع (قال) فكيف اخترته على القول الذي تخالفه (قلت) رأيته أشه ععني كال الله عز وحل وبالمعقول (قال) ومادل عليه من كتاب الله (قلت) له لما قال الله عز وحل للذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة أشهركان الظاهر في الاته أن من أنظره الله عز وحل أربعة أشهر في شئ لم يكن علمه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر (قال) فقد يحتمل أن يكون كاب الله عز وحل جعل له أربعة أشهر بني ءفيها كما تقول قد أحلتك فى ساءهذه الدارار بعة أشهر تفرغ فهامنها (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له هذا الابتوهمه من خوط سه حتى يشترط في ساق الكلام ذلك ولوقال قدأ حلتك فهاأر بعة أشهركان اغا أحله أربعة أشهر لا محد على مسيلاحتى تنقضى ولم يفرغ منها فلا ينسب المه أن لم يفرغ من الدار وأبه أخلف في الفراغ منها مابق من الاربعة الاشهرشي فاذالم ينق منهاشي لزمه اسم الخلف وقديكون في ساء الدار دلالة على أن تقارب الاربعة وقديق منهاما يحمط العلم أنه لاينسه فمايق من الاربعة الاشهر ولس في الفشة دلالة على أن لا بفي عنى الاربعة الاعضم الان الحاع يكون في طرفة عن فلو كان على ماوصفت بزايل حاله حتى تمضى أربعة أشهرتم رايل حاله الأولى فاذازا يلهاصارالي أن لله حقاعله فاما أن بفيء واما أن بطلق فلو لم يكن في آخرالاً به ما يدل على أن معناها غيرما ذهب السه كان قولنا أولاهما بهالم اوصفنا لانه ظاهرها والقرآ نعلى ظاهره حتى تأتى دلالة منه أومن سنة أواخاع بأنه على اطن دون ظاهر (قال) فقال فا في ساق الآمة ما يدل على ماوصفت (قلت) لماذ كرالله عز وحل أن للولي أربعة أشهر م قال فان فاؤا فان الله غفور رحم وان عزموا الطلاق فان الله سمت عليم فذكرالحكمين معابلا فصل أنهما اغما يقعان بعدالار بعة الاشهرلانه اغاجعل علمه الفشة أوالطلاق وحعلله الخمار فهمافي وقت واحدلا بتقدم واحدمنهماصاحمه وقدذكرافىوقتواحد كإبقال لهفى الرهن افدهأ ونسعه علىك بلافصل وفىكل

ماخرفه افعل كذا أوكذابلافصل (قال الشافعي) رجه الله تعمالي ولا محوزأن يكوناذ كرا بلافصل فمقال الفشية فمابن أن ولى الى أربعة أشهر وعزعة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر فكونان حكمين ذكرامعا يفسح في أحدهما ويضيق في الآخر (قال) فأنت تقول ان فاءقيل الاربعة الاشهرفهي فيئة (قلت) نع كانقول اذاقضيت حقاعليك الى أحل قبل مجاه فقد رئت منه وأنت مس منطق ع بتقدعه قبل أن يحل عليك الاجل (قال) وقلت له أرأيت من الاثم كان من معاعلي الفيئة في كل يوم الاأنه لم يحامع حتى تنقضي أربعة أشهر (قال) فلا يكون الازماع على الفيئة شيأحتى يفي والفيئة الحاع اذا كان قادر اعليه (قلت) ولو حامع لا بنوى فستة خرج من طلاق الايلاء لانه المعنى في الحياع (قال) نع (قلت) فكذلك لوكان عازماعلى أن لا يفي علف في كل يوم أن لا يفي عمامع قسل مضى الاربعة الاشهر بطرفة عن خرج من طلاق الاداد وان كان جاعه لغير الفشة خرج من طلاق الايلاء (قال) نع (قلت) (١) فلايضم عرمه على أن لا يني ولاء: عه حاعه بلذة لغير الفيئة اذا حاء الحاع من أن يخرج ممن طلاق الايلاء عندنا وعندك قالهذا كافلت وخروحه بالجاع على أيّ معنى كان الجاع (قلت) وكيف يكون عازماعلى أن ينيء في كل وم فاذامضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهولم يعزم علمه ولم يتكلمه أثرى هذا قولا يصم في المعقول لاحد (قال) فالفسده من قبل المعقول (قلت) أرأيت اذاقال الرحل لام أنه والله لا أقريل أبدا أهوكقوله أنت طالق الح أربعة أشهر (قال) ان قلت نع قلت فانجامع قبل الاربعة الاشهر (قال) فلا ليسمئل قوله أنت طالق الى أربعة أشهر (قلت) فتكلم المولى بالأيلاء ليس هو طلاق انماهي عمن عماءت علمهامدة حعلتها طلاقا أيحو زلاحد بعقل من حث يقول أن يقول مثل هذا الانخبر لازم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال هو يدخل عليك مثل هذا (قلت) وأين هو قال أنت تقول اذا مضتأر بعة أشهر وقف فان فاءوالا حبرعلى أن يطلق قلت ليسمن قبل أن الا يلاء طلاق وا كنها عين حعل الله الهاوقتامنع بهاالزوج من الضرار وحكم علىه اذا كانت أن يحعل علمه إما أن بنوع واما أن بطلق وهنداحكم حادث عضى الاربعة الاشهرغيرالايلاء ولكنه مؤقت محبرصا حمه على أن يأتي بأيهماشاء فيتة أوطلاقافان امتنع منهماأ خذمنه الذى بقدرعلي أخذه منه وذلك أن يطلق علمه لانه لا يحل له أن يحامع عنه

﴿ باب في المواريث)

وال الشافعي ولا من الله تعالى واختلفوا في المواريث فقال وربن مارت ومن ذهب مذهب و على وارث ماسميله فان فضل فضل ولاعصة المستولاولا على مابق الحياعة المسلمان وروى عن غيره منهم أنه كان برد فضل المواريث على ذوى الارحام فلوأن رحلا ترك أخته و رثته النصف وردعلما النصف (قال الشافعي) وجه الله تعالى فقال بعض الناس لم ترد فضل المواريث (قلت) استدلا لا بكتاب الله تعالى (قال) وأين بدل كاب الله تعالى على ماقلت (قلت) قال الله عز وجل ان امن وهلا ليس له ولدوله أخت فلها نصف ما ترك وهو برثه النم يكن لهاولد الابته وقال وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانشين الآية فذكر الاخت منفردة فانتهي ما حلوع زالى النصف والا أخمنفردا فانتهي به الى وذكر الاخوة والاخوات فعل الاخت منفردة ومع الاخسواء بانه الانساوي الاخوات فعل الاخت نصف ما الدي وكان حكمه حل وعزف الاخت منفردة ومع الاخسواء بانه الانساوي الاخوات فعل الله تعلى الله النصف المراث فاو قلت في رحل مات وترك في الانفراد والاجتماع (قال الشافعي) وجه الله تعالى فقال فاني لست أعطم الله صف الماق ميراثا الما أعطم الياه وردا (قلت) ومامعني ودائل السخسنة وكان المائن تضعه حدث شئت فان شئت فان شئت فان شئت فان شئت فان شئت ميراثا الما عيرانه أو بعد النسب منه أنكون ذلك الله قال للسي ذلك الحاكم ولكن علي حملة وداعلم المال حيوفقات ميراثا و بعد النسب منه أنكون ذلك الله قال للسيد الله الكي حملة وداعلها الرحوفقات ميراثا والمعنى ودائلة قال للسيد الله الكي وعلته وداعلها الرحوفقات ميراثا والكي حملة ودائلة النسب منه أنكون ذلك الله قال للسيد الله الكي وعلته ودائلة المولكي حملة ورداعلها المراك المولكي ويته الله الميراث المولكي ويدا الميراث الميراث الميراث الميراث الميراث والاحتمال الميراث الميراث الميراث والاحتمال الميراث الميراث الميراث الميراث الميراث الميراث الميراث والمعنى ودائلة الكيراث والميراث الميراث ا

(۱) قوله فلايضيع هكذا فى بعضالنسخ وفى بعض أخوفلا يضع بغير باء وانظر كتبه مصححه (قال) فانقلته فلت اذا تكون ورّ نتها غير ماورّ نها الله عزوجل (قال) فأقول الدُذلك لقول الله تمارك و تعالى وأولو الارحام بعض هم أولى بعض فى كتاب الله (قال) فقلت له وأولو الارحام نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا بالاسلام والهجرة فكان المهاجر برث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب البه من ورثه فنزلت وأولو الارحام بعضهم أولى بمعض فى كتاب الله على مافرض الله الهم (قال) فاذ كر الدليل على ذلك (فقلت) وأولو الارحام بعضهم أولى بمعض فى كتاب الله فيمافرض الله الهم الاترى فاذ كر الدليل على ذلك (فقلت) وأولو الارحام بعضهم أولى بمعض فى كتاب الله فيمافرض الله لهم ألاترى أن من ذوى الارحام من يرث ومنهم من لا يرثوان الزوج يكون أكثر ميرا ثامن أكثر ذوى الارحام يرثون معا وانك لو كنت اغالو رث بالرحام يرثون معا ويكونون أحق به من الزوج الذى لارحم له ولو كانت الا ية كاوصفت كنت قد حالفتها فيماذ كرنا فى أن تنزل أخته ومو اليه ولمواليه وليسوا بذوى الارحام ولا مفروض لهم فى كتاب الله فرض منصوص

## (بابالاختلاف في الجد)

(قال الشافعي) رجه الله تعالى واختلفوافي الجدفقال زيدس البت و روى عن عمروعمان وعلى واسمسعود بورت معه الاخوة وقال أبو بكر الصديق واس عماس و روى عن عائشة واس الزير وعمد الله س عتبة أنهم جعلوه أباوأسقطوا الاخوة معه (قال) فكمف صرتم الى أن ثبتم ميراث الاخوة مع الجدأ بدلالة من كتاب الله تعالى أو يسنة (قلت) أماشي مسن في كتاب الله تعالى أوسنة فلا أعله (قال) فالاخبار متكافئة فمه والدلائل بالقماس مع من حعله أباو حجب به الاخوة (قلت) وأن الدلائل (قال) وحدت اسم الابوة يلزمهو وحدتكم محتمعين على أن تحصواله بني الام ووحدتكم لاتنقصونه من السدس وذلك كالهحكم الاب (فقلت) له ليس لاسم الانوة فقط نورته (قال) وكمف ذلك (قلت) قد أجداسم الانوة يلزمه وهولابرت (قال) فأمن (قلت) قديكون دونه أب واسم الابوة بازمه وبلزم آدم وان كان دون الحدأب لمبرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلابرث واسم الانوة فى هذا كله لازمله فلو كان ماسم الانوة فقط برث ورثفيهذه الحالات وأماحمناله بني الام فانما حسناهم يه خبر الاباسم الابوة وذلك أنانحم سبني الامناسة ابن ابن مستفلة وأماأنالم ننقصه من السدس شيأ فلسنا ننقص الجدة من السدس واعما فعلناهذا كله اتساعا لاأنحكم الجداد اوافق حكم الاب في معنى كان مثله في كل معنى ولوكان حكم الجد اداوافق حكم الاب في بعض المعانى كان مثله في كل المعاني كانت استة الان المستفلة موافقة له فانا تحدب ماري الأموحكم الحدةموافق له بأنالانفقصهامن السدس (قال) في احتكم في ترك قولنا يحم بالجدالاخوة (قلت) بعد قولكم من القياس (قال) في كانراه الاالقياس نفسه (قلت) أرأيت الحدوالاخ أبدلي كل واحدمنهما بقرابة نفسه أم بقرابة غيره (قال) وماتعنى (قلت) أليس اعما بقول الحدانا أبوأى المت ويقول الاخ أناابن أبى المت (قال) بلى (قلت) فكالاهمايدلى بقرابة الابقدرموقعهمنها (قال) نعم (قلت) فاجعل الاب المت وترك ابنه وأماء كيف معرا ثهمامنه (قال) لابنه منه جسة اسداس المال ولاسة السدس (قلت) فاذا كان الاس أولى بكنرة المرائمن الاب وكان الاخمن الاب الذي يدلى الاخ بقرابقه والجدأبوالاب من الاب الذي مدنى بقرابت م كأوصفت كيف همت الاخ بالحد ولو كان أحدهما مكون محمو باللا خرانىغى أن يحم الدبالاخ لانه أولى بكثرة ميرات من الذي يدليان معابقر ابته أو نعم للاخ أبدانجسة أسداس وللجدسدس (قال) فامنعل من هذا القول (قلت) كل المختلفين مجمعون على أن الجدمع الاخمثله أوأ كثرحظامنه فلم يكن لىخلافهم ولاالذهاب الى القماس والقماس مخرج منجمع أقاويلهم وذهبت الىأن اثبات الاخوةمع الحدأولي الاحرس لماوصفنامن الدلائل التي أوجدنها القياس

مع أنماذهن الهقول الا كثرمن أهل الفقه بالملدان قدها وحديثا ومع أت مراث الاخوة المتفي الكاب ولاميراث العدفي الكاب وميراث الاخوة أثبت في السنة من ميراث الحد (قال الشافعي) رجه الله تعالى (فقال) قدسمعت قولك في الاجاع والقداس بعد قولك في حكم كتاب الله وسينة رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم أرأيت أقاو يل أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم اذا تفرقوا فهما (فقلت) نصرمنها الى ماوافق الكتاب أوالسنة أوالاحاع أوكان أصحف القماس (قال) أفرأيت اذاقال الواحد منه مالقول لا يحفظ عن غيرهمنم فه له موافقة ولاخلاف أفتحدال حمة باتباعه في كتاب أوسنة أوأمي أجع الناس علمه فيكون من الاسباب التي قلت بها خبرا (قلت) له ماوجد نافي هذا كتابا ولاسنة ثابتة والقدوجدناأهل العلوبأخذون بقول واحدهم مرةو بتركونه أخرى ويتفرقون في بعض ماأخد والهمنه (قال) فالحائ شئ صرت من هذا (قلت) الحات الح الماع قول واحدهماذا لمأحد كتا الولاسنة ولا احاعا ولاشأ في معنى هذا يحكمه الم يحكمه أو وحدمعه قماس وقل ما يوحد من قول الواحد منهم لا بخالفه غيره من هذا (قال) فقال قد حكمت الكتاب والسنة فكمف حكمت بالاجماع تم حكمت بالقياس فأقتهمامقام كتاب أوسنة (فقلت) انى وان حكمت بهما كاأحكم الكتاب والسنة فأصل ماأحكم به منهمامفترق (قال) أفصو زأن تكون أصول مفترقة الاساب تحكم ماحكاوا حدا (قلت) نع محكم مالكاب والسنة المحتمع علماالتي لااختلاف فها فنقول لهذا حكمنا الحق في الظاهر والماطن ونحتكم سنةو ويتمن طريق الانفر إدلا يحتمع الناس علمها فنقول حكمنامالحق في الظاهر لا به قد عكن الغلط فمن روى الحديث ونحكم بالاحاع ثم القياس وهوأضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة لانه لا بحل القياس والحبرمو حود كإيكون التهم طهارة فى السفر عند الاعواز من الماء ولا يكون طهارة اذاوحد الماء انمايكون طهارة في الاعواز وكذلك بكون ما بعد السنة حجة اذا أعوز من السنة وقد وصفت الحقف القياس وغيره قبل هذا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال أفتحد شأ يسمه (قلت) نع أقضى على الرحل تعلى أنما ادعى علم عكادي أو باقراره وان لم أعدارولم يقرقضن علىه ساهدين وقد بغلطان ومهمان وعلى واقراره أقوى علىه من شاهدىن وأقضى علىه ساهدو عن وهوأضعف من شاهدين عماقضى علىهنكوله عن المينوعين صاحبه وهو أضعف من شاهد وعن لانهقد ينكل خوف الشهرة واستصغارما محلف عليه وقد بكون الحالف لنفسه غسر ثقة وحريصا وفاحرا واللهأعل

﴿ عَتِ الرسالة الاصولية في أواخرومضان المعظم سنة ١٣٢١ من هجرته صلى الله عليه وسلم ﴾



## ﴿ فهرست رسالة الامام أبى عبدالله محدين ادريس الشافعي رضى الله عنه في أصول الفقه ﴾

| de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20      | ععمفه                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19      | م مقدمة الكتاب                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                               |
| على من يرول عنه بالعدد وعلى من لا تدلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ٥ « السان الاوّل                              |
| **   [2]   [2]   [2]   [2]   [3]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [4]   [ | 17      | » « السانالثاني                               |
| والاجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | » « البيان الثالث » ٦                         |
| « الفرائض التي أنزلها الله تعالى نصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۲      | ۷ « البيان الرابع                             |
| « الفرائض المنصوصة الني سن رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 2     | » « البيان الخامس                             |
| صلى الله تعالى عليه وسلم معها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | ١٠ « بيانمازل من الكتاب عاما برادبه العام     |
| م « ماجاء في الفرض المنصدوص الذي دات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤.      | ويدخله الخصوص                                 |
| السنةعلى أنه انماأر يديه الخاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ١٠ « بيانماز لمن القرآن عام الظاهروهو         |
| م جل الفرائض التي أحكم الله تعالى فرضها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7       | بجمع العام والخاص                             |
| بكتابه وبين كيف فرضها الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | ۱۱ « بيانمانول من الكتاب عام الظاهر ويراد     |
| م باب فى الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V       | به کله انخاص                                  |
| م « العلل في الاحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | ۱۱ « الصنف الذي يبين سياقه معناه              |
| ٣ وجه آخرمن الناسخ والمنسوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | ١٢ « الصئف الذي يدل الفظه على باطنه دون       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | ظاهره                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7       | ۱۲ « مارل عامافدات السنة عاصة على أنه         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | برادبه الحاص                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9       | ۱۳ « بيان فرض الله تعالى فى كتابه انباع سفة   |
| الذىقىلە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | نبيه صلى الله عليه وسلم                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ۱٤ « فرض الله طاعة رسوله صلى الله علمه        |
| بمختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | وسلم مقرونة بطاعة الله جلذ كره                |
| ٤ وجه آخرمما يعد مختلفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | ومذ كورةوحدها                                 |
| ع وجه آخرمن الاختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7       | ۱٤ « ماأم الله به من طاعة رسوله الله صلى الله |
| النهى عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | تعالى على موسلم                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ۱۵ « ما أبان الله خلقه من فرضه على رسوله      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | اتباع ما أوجى اليه وما شهد له به من اتباع     |
| ويفارقه في شي غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | ماأمر به ومن هداه وأنه هادلمن اتبعه           |
| ع وجه آخر بشبه الباب قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 566 B.D | ا ١٦ ابتداء الناسخ والمنسوخ                   |
| ع وجه بشبه المعنى قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ۱۸ الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه   |
| ه بابالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | والسنة على بعضه                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| احد ٢٧ ماب الاحتهاد (م) المالكارية ما رم) المالكارية ما رم) المحتماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صيفه المادرالو |  |
| ستخبرالواحد ، الاستحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |
| ■ Back (1995年 1995年 19   | اه الاحا       |  |
| ت القياس والاجتهاد وحيث يحب ٨٠ « في المواريث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |
| س ولا يحب ومن له أن يقيس ٨١ « الاختلاف في الجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |
| (äž)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 2 200        |  |
| P ROLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |
| The Chapter Styles of Styles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |
| as the late of the |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
| The first party of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |
| is at let it, and it is a first of the second secon |                |  |
| The Art of the Second S |                |  |
| The Book May Man Mark the a text of the late.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |
| The state of the s |                |  |
| The state of the s |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
| and the chartest of the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
| The second district the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
| 1. 10.10 图 1000 A 2000 图 2000 A 2000 图 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |

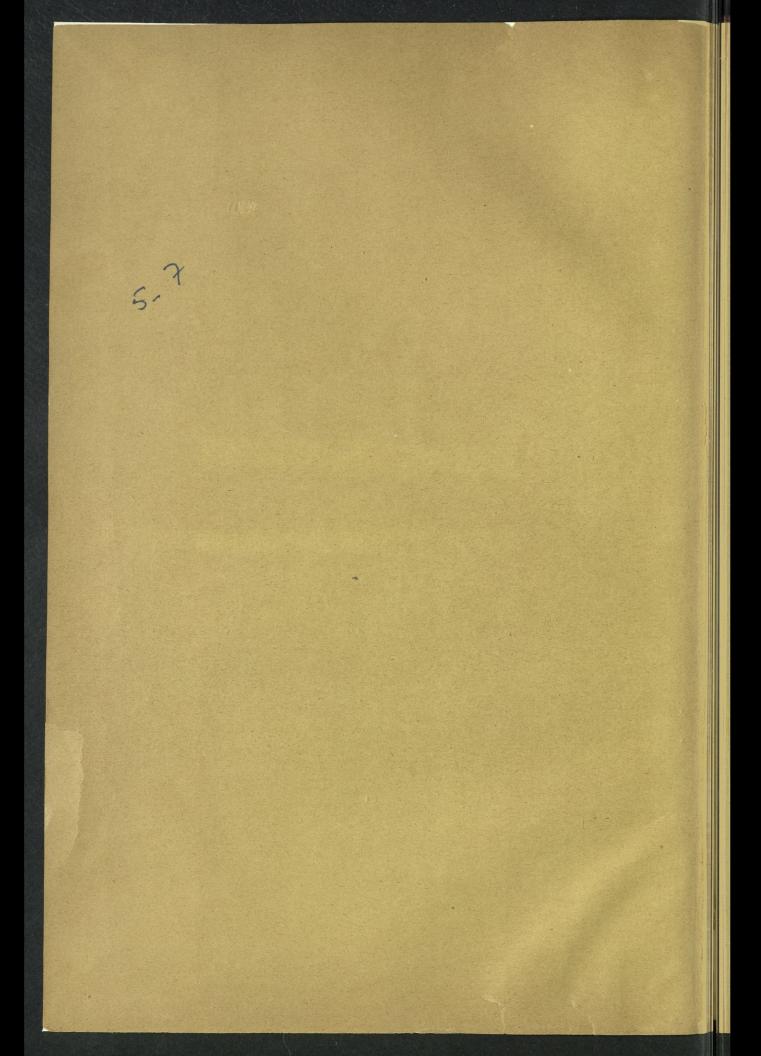

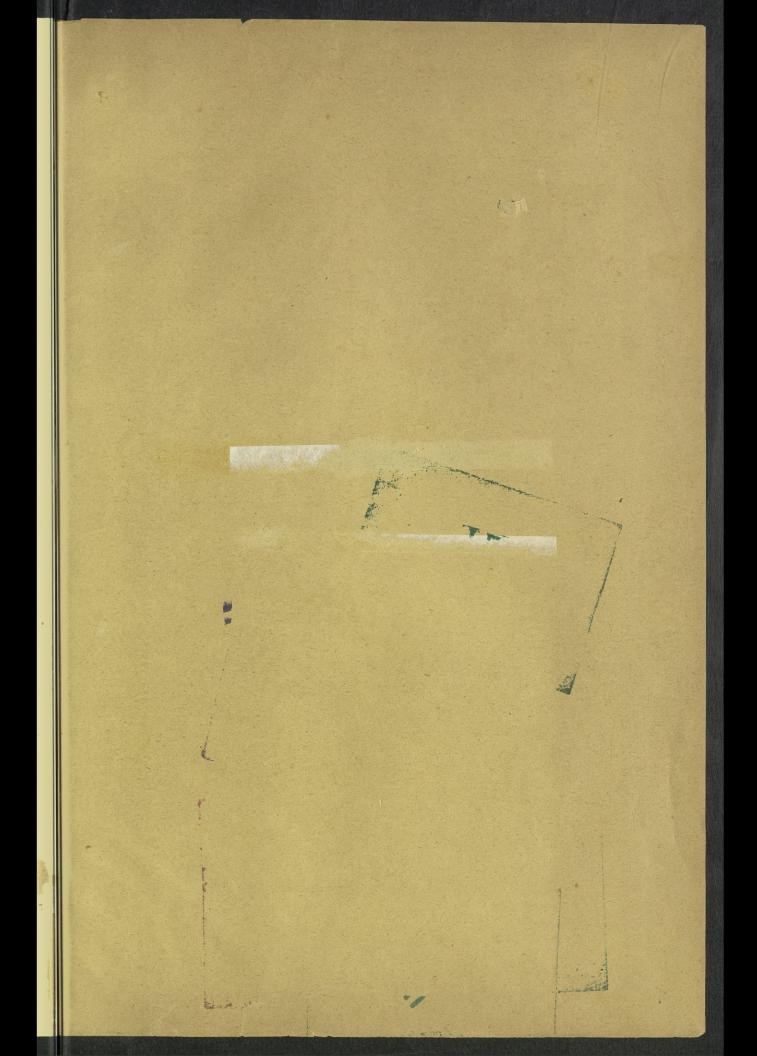





A.U.B. LIBRARY

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

00490843

CA 349.297 Sh52rA c.1